# المناع الموقية والمائمة المائمة المائم

٥٠٤٤٩

وار الإيمان واكياة ١١٤ شارع ١٠٠ ، حدائق المعادى، القاهرة ، ت ٢٠٢١٤٠

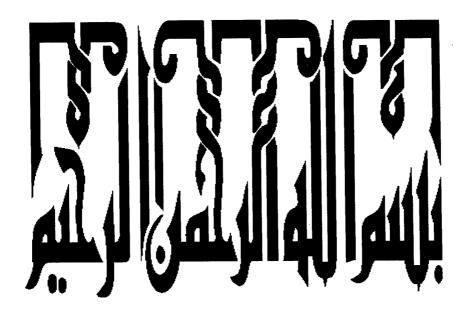

الطبعة الأولى

رقم الإيداع المحلى : ٢٠٠٦/٢٧٤٤

الترقيم الدولمي I.S.B.N. : ۱۷-٤٣١٧-١

طبع في : وار نوبار للطباعة

النَّجُ الصِّ فِي الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةِ الْمَالِيِّةُ الْمَالِيِّةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيِّةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَ



الحمد لله الذي يمن بسوابغ الآلاء، ويتفضل بجزيل الفضل والعطاء على عباده السعداء، الذين ألهمهم ذكره، ووفقهم إلى شكره، وحفظهم من عصيانه ومخالفة أمره والصلاة والسلام على مسك الختام، وبدر التمام، ومصباح الظلام سيدنا محمد وآله وورثته، نجوم الهداية، وكواكب العناية وكل من دعا إلى هديهم، أو تمسك بأوامرهم أو سعى إلى رحابهم إلى يوم الدين. آمين.

لقد كثر في هذه الأيام الهجوم على التصوف الإسلامي سواء من أصحاب المذهب العلماني والذين يعتقدون أن الحياة مادة فحسب، وأن المجتمع في إمكانه أن ينطلق دون أن يكون للنواحي الروحية حساب كبير أو صغير في انطلاقه، ولقد اعتقدوا إلى جانب ذلك أن التصوف يدعو إلى السلبية والخمول والكسل. في حين أن رسالة التصوف الإسلامي كما أشارت إليها مشيخة الطرق الصوفية:

((إن الصفات الخلقية والنفسية هي رأس مال الشعوب، وهي المدخرات العظمى التي تصنع الأمم، وتدفع بالركب البشري إلى غايته، ولقد كان التصوف الإسلامي أبداً هو صانع هذه المعجزات، والانتفاضات في التاريخ الإسلامي فالتصوف هو أعلى صور الإيمان في العقيدة الإسلامية، لأنه يرتكز على الشوق والمحبة ويطلق في قلوب أبنائه الشعلة المتوهجة المتطلعة دائماً إلى الله)).

فالتصوف يربِّي الفرد تربية أخلاقية مثالية، وعن طريق تربية الأفراد نصل إلى مجتمع متكامل متكافل.

නව වන නව න

المنته القرف والمناة الغرابية

මිය නව මිය

والصوفية لا يهتمون بكلام هؤلاء الماديين العلمانيين لألهم في إنجرافهم في تيار المادية المعاصر لم يهاجموا الصوفية فقط، بل تعدوا ذلك إلى كثير من مبادئ الإسلام، حيث أنهم في انسياقهم في تيار المادية ابتعدوا تدريجياً عن روح الإسلام، حتى صاروا غرباء عن الإسلام، أو صار الإسلام غريباً عنهم.

فتمسك الصوفية بمذه الآداب إنما هو تمسك بروح الدين وجوهر العقيدة، وما على الصوفية من بأس أن يكونوا غرباء عن الناس الذين جفوا دينهم، ونظروا إلى الحياة بمنظار مادي خالص.

والصوفية على يقين من أنه لن يخرج الناس من شقائهم الذي هم فيه الآن، إلا بعودهم إلى معين الروح ونقاء السريرة، وصفاء القلب وغيرها من القيم والمثل التي حرص الصوفية على تربية أبنائهم عليها، وطبعهم بها.

وقد أشار إلى ذلك الدكتور سعد الدين السيد صالح في كتابه: ((مشكلات التصوف المعاصر)) حيث يقول:

((نحن في حاجة إلى التصوف الإسلامي النابع من كتاب الله وسنة رسوله وخصوصاً في هذا العصر المادي الذي يستلزم منا أن نواجهه بفكر مضاد تتغلب فيه مطالب الروح على مطالب البدن.

ونستطيع أن نوجز حاجتنا إلى التصوف فيما يلي:

- ١- تغلب الفكر المادي والطابع المادي على حياة الإنسان، وهذه الحالة لا يمكن الخروج منها إلا إذا قابلناها بفكر مكافئ نعطي من خلاله للروح والرقي النفسي والسمو القلبي والضبط السلوكي، والتحكم في الشهوات الأهمية القصوى. وهذا هو طريق التصوف الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يتحكم في شهواته وأهوائه ويطوعها لمطالب دينه.
- ٣- إن التصوف يعمل على تصفية النفس وتطهيرها من الرذائل، ويدفع الفرد إلى التحلي بمكارم الأخلاق ومجاهدة النفس.

නට රාස නට රාස

النَجُ اللَّهِ فَي وَلَا الْمُوالِدُ مِن اللَّهِ عَلَى وَهُ عَمَا وَهُ عَمْ وَمُو عَمْ وَمُوْ عَمْ وَمُو عُمْ وَمُو عُمْ وَمُو عُمْ وَمُو عُمْ وَمُو عُمْ وَمُو عُمْ وَمُو عِمْ وَمُو عُمْ وَمُو عُولِهُ عُمْ وَمُو عُمْ عُمْ وَمُو عُمْ وَمُو عُمْ وَمُو عُمْ وَمُو عُمْ وَمُو عُمُ وَمُو عُمْ و مُو عُمْ وَمُو عُمْ وَمُو عُمْ وَمُو عُمْ وَمُو عُولُونُ عُمْ وَمُو عُمْ وَمُو عُمْ وَمُو عُمْ وَمُو عُمْ وَمُو عُمْ وَمُو عُمْ

٣- إن تسعين بالمائة من الأمة الإسلامية خلال قرون متعددة لهم صلة بالتصوف وأهله بشكل من الأشكال، إما بالإشتغال فيه، أو بالتلمذة على أهله أو بالصلة بمم أو بالثقة فيهم أو بالانتساب الإسمي لهم أو لمن تتلمذ عليهم، ولا زال التصوف وأهله حتى الآن هم الذين يصلون إلى بيئات ومناطق لا يصل إليها غيرهم.

إن التربية الإسلامية مطلوبة في هذا العصر وتُنادي بها كثير من الاتجاهات الإسلامية، ولاشك أن الصوفية هم أصحاب الخبرة في التربية، كما أن التصوف هو القادر على إيجاد الانسان في كمالاته كلها)) انتهى

وقد أشار أيضاً إلى الدور الهام للتصوف في وجه المادية العصرية الأستاذ سعيد حوي في كتابه ((تربيتنا الروحية)) صــ ١٨ حيث يقول:

((إن عصرنا عصر الشهوة وعصر التروة وعصر المادية، ولابد أن نقابل هذه الأشياء فيه بما يكافئها ويقابلها ولذلك فأقول: إن التربية الصوفية وحدها هي التي تقابل ذلك، فالشهوة لا يحل مشكلتها المقال وحده، بل لابد من الحال، ولابد من البيئة والتربية، والمادية لا تكافئها الكلمة وحدها، بل لابد من الشعور والذوق والاحساسات الإيمانية مع المقال، والتمرد لا يعالج بالكلمة وحدها؛ بل يعالج بالاخبات لله والتورى والورع والأدب .... وهذه طريقها العملي هو التصوف)) انتهى.

والكتاب الذي بين يديك أخى الكريم ، يتكون من جزئين :

الجزء الأول بعنوان: " ملامح المنهج الصوفى "، والثانى: " الشيخ المربّى " . وقد ذكرنا في الجزء الأول منه ، صوراً من نشاط الصوفية في النواحي الاجتماعية كنشر المحبة والمودة واقتلاع جذور الأحقاد والبغضاء والشحناء والاحن من النفوس، وتأليف القلوب على الله، والسعي للاصلاح بين المتخاصمين، ونشر التكافل الاجتماعي، وإحياء القيم الإسلامية، ومقاومة التيارات المادية وغيرها.

නව විය නව විය

المنته الضف ولحياة الغضائية فزي فرق فرق وريان

නට වාස නට වාස

هذا بالإضافة إلى دورهم الأعظم في نشر الإسلام بين ربوع العالم بالقدوة الطيبة والأخلاق الكريمة، ومواجهة الحكام بأخطاءهم وتبصيرهم بواجباهم، وغيرها من ألوان جهادهم التي تدل على أن التصوف عمل وجهاد، ونود من وراء ذلك أن تكون الأخلاق الصوفية هي الرباط الذي يربط بين الناس جميعاً، فتقوي العلاقات بينهم ويشعرون بالصفاء والمودة والأخاء.

ويحدثنا المستشرق أبو بكر سراج الدين واسمه السابق ((الدكتور مارتن لينجز)) البريطاني عن هذه الحقيقة فيقول :

((لقد جذبني التصوف إلى الإسلام بما فيه من مُثل إنسانية وآداب ذوقية، وفهم صحيح واضح للإنسان والله والعلاقة بينهما، كما استهوايي ذلك المجتمع الطاهر الفاضل بعلاقاته الإنسانية والروحية، والمجتمع الذي يصوغه المنهج الصوفي ويقيمه على أخوة عالمية ربانية تطبع كل شئ في الكون بطابعها ولولها، والحق أنني لم أجد في المسيحية ولا في غيرها ما يقارن بالتصوف الإسلامي، وأرى أن هدف الرهبنة وهدف الطريق الصوفي مختلفة جداً سلوكاً ومعرفة وتذوقاً وذوقاً)).

وقد رأينا نشر هذه الحقائق التي درسناها دراسة موضوعية بعيدة عن الهوى والتعصب، وأخضعناها للمنهج العلمي الدقيق؛ طلباً لمرضاة الله أولاً، وإحقاقاً للحق ثانياً، والله من وراء القصد، وبه بلوغ المراد . ﴿ لَا لَا

أما الجزء الثابي من هذا الكتاب وهو بعنوان الشيخ المربى:

فقد تحدثنا فيه عن الدعاة إلى الله رجح ، ويطلق عليهم (المرشدون أو الشيوخ) – فبيّنا أوصافهم، ووضّحنا منهاجهم، وذكرنا الآداب التي يجب أن يتحلوا بها في أنفسهم، والآداب التي تنبغي للمريدين معهم، وكشفنا أحوال الأدعياء، حتى لا ينخدع بمم الصادقون من المريدين، وذلك على هدى من كتاب الله، وسنة رسول الله وأحوال السلف الصالح.

නට රිස නට රිස

المنتهجُ الصَّحْ فَالْحَالَةُ الْعَطْنَةَ وَلَا الْعَطْنَةِ وَلَا الْعَطْنَةِ الْعَطْنَةُ الْعَطْنَةِ الْعَلْمَةُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ لِلْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْ

නමු ලෑද නමු ලෑද

وهدفنا من وراء ذلك، بيان الحق وأهله، وإظهار الصادقين من الأدعياء والمبطلين، ومجابحة المغرضين الذين ينكرون الحق – مع شدة ظهوره – وقوله في المنافقة من أُمَّتي ظاهرين على الحَقِّ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَقَّى يَأْتي أمرُ الله وهُمْ كذلك كَل رواه مسلم عن ثَوْبَانَ رضي الله عنه.

#### كما لايفوتنا في هذه المقدمة:

أن نبين أننا قد أشرنا إلى كثير من المعانى الواردة فى كتابنا هذا الذى بين يديك ، وذلك بكتب سابقة لنا: " أبواب القرب ومنازل التقريب " – أكتوبر ١٩٩٦ – و " الصفاء و الأصفياء " – أكتوبر ١٩٩٦ – ، و " الصوفية والحياة المعاصرة " أغسطس – ١٩٩٦ – ، ولكن لما كانت هذه الكتب قد نفذت طبعتها الأولى وطلب الكثيرون إعادة طباعتها ، فقد أرتأينا أنه ولكبير فائدتما وتفردها فى بابحا ؛ أن نجمع هذه المعانى معا فى كتاب واحد، ونضيف إليها ما قدَّر الله لنا من بعض ماأكرمنا به فى هذا الباب ، ونعيد تبويبها وتنسيقها بما يناسب الوقت ليخرج لك هذا الكتاب دراسة متكاملة فى بيان المنهج الصوفى والحياة العصرية .

فإذا أضفت إلى ذلك أخي القاريُّ الكريم ، كتبنا الأخرى في هذا الشأن وهي :

- ١. "كيف يحبك الله ": طباعة أبريل ٢٠٠٦ ، وقد بنينا هذا الكتاب على توضيح الصفات والأخلاق التي مَنْ تجمّل بها أحبّه الله ، وكذلك الأعمال والأفعال التي من قام بها نال محبّة الله ، هذا بالإضافة إلى السنن والنوافل التي داوم عليها حبيب الله ومصطفاه وكان عليها الصالحون من عباد الله
- ٢٠٠١ : طباعة يناير ٢٠٠٦ : وفيه نتحدث عن المجاهدات التي بتمكن العبد فيها تصير له مقامات في القرب من الله يترقى فيها من مقام إلى مقام حتى يصل إلى مقام العبودية الكاملة لله عَنال الورائـــــة الكلية

නම් වාස නම් වාස

المنته الصفي المنطبية فرق المرابع المنطبع المنط المنط

अब हार अब हार

- ٣. "رسالة الصالحين" :طباعة أكتوبر ٢٠٠٥ : وفيه بيان تفصيلي عن رسالة الصالحين والعارفين والعلماء العاملين في هذه الحياة وواجباهم و أدوارهم التي كلفهم الله بها وشرفهم بها رسوله على أن أجلها وأعظمها هي رسالة الأنبياء والرسل ألا وهي دعوة الخلق إلى الحق جل وعلا بالحكمة و الموعظة الحسنة والقدوة الطيبة والخلق الكريم ..
- علامات التوفيق لأهل التحقيق": طباعة أغسطس ٢٠٠٥: وفيه نتحدث عن العلامات والدلالات التى استنبطها أهل التحقيق والعلماء العاملون من أهل الطريق والتي إما أن يراها السالك في نفسه أو العارف في وصله فيعلم صحة قصده وجميل صنعه فيما يتقرب به إلى ربه ،أو يزنوا بها أنفسهم ويقيسوا أحوالهم حتى تثبت على الطريق أقدامهم ويستبشرون بفضل ربهم ورحمته ، وهي موازين قرآنية وأحوال سنية بسطناها بعون الله وتوفيقه من كتابه تعالى وسنة رسوله وأحواله المفردة على وأحوال أصحابه والتابعين .
- الصوفية فى القرآن والسنة "، طباعة يونيو ٢٠٠٥ والذى أصلنا فيه قواعد الصوفية ، وأقوالهم ، وأفعالهم ، وأحوالهم ... على ما ورد فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والأحوال التى كان عليها المصطفى وأصحابه الكرام
- ٣. المجاهدة للصفاء والمشاهدة " طبع فبراير ٢٠٠٥ ، والذى تناولنا فيه الوسائل والأساليب التى يتم بما جهاد النفس وصفاء القلب حتى يصل العبد إلى مقامات القرب والأنس بالله ﷺ .
- ٧. " طريق المحبوبين وأذواقهم " : طباعة يناير ٢٠٠١ : وفيه وفقنا الله تعالى لتسليط الضوء على بعض منحه سبحانه وتعالى للعارفين ، وإلهاماته للواصلين ، وفيوضاته عزَّ شأنه على الصادقين

and fine an

المنته القَوف والحياة العَصْانية

නට වාළ නට වාළ

- ٨. "أذكار الأبرار" :طباعة أولى مايو ٢٠٠٠ ( خمسة طبعات)، وفيه تناولنا
   بالتفصيل باب " الذكر " ، وأوردنا فيه جملة من الأذكار النبوية التي يحتاج إليها
   المؤمن في كل أدوار حياته ، ( تنوبه : له طبعة أولى للجيب ٢٠٠٦)
- وهو يحتوى الصديقين إلى رضوان ربِّ العالمين : طباعة مارس ١٩٩٥ ، وهو يحتوى مجموعة من الدروس الروحانية التي أكرمنا الله بتناولها في سياحاتنا مع إخوان الصفاء و المحبين وهي تتحدث في مجموعها عن السير والسلوك إلى الله ﷺ للراغبين في مزيد فضل الله والطالبين لمراتب الكمال .

عندهــــا ؛ .... تصبح هذه الكتب العشرة – بإذن الله تعالى وحسن توفيقه – مرجعا كاملا متكاملا وافياً عن الصوفية الحقة ، ينتفع بها من قرأها ، ومن قرأها وعمل بها ، ومن استعان بها في معرفة القوم و أحوالهم ....

وحتى تصبح هذه الموسوعة العلمية عن الصوفية الحقة أكثر شمولا وإحاطة فى هذا الباب وتكاملا ؛ لابد أن نلحق بها أمثلة للشيوخ الصادقين والحكماء الربانيين من السلف الصالح والمعاصرين ، مع التركيز على حرصهم على اتباع الشرع الشريف والمتابعة لسيدنا رسول الله والمرابع في تربية الرجال إلى مراتب الكمال ، وذلك بعد تنقية هذه السير مما شابها من مغالاة بعض الحبين في التحدث بالكرامات وانتقاد المغرضين على غير أساس من المنهج العلمي السليم.

وقد أصدرنا فى هذا المقام كتاب " الإمام أبو العزائم المجدد الصوفى " ، طبع ١٩٩٣، ولنا تحت الشيخ محمد على سلامة سيرة وسريرة"، طبع ١٩٩٣، ولنا تحت الطبع كتاب " المربي الربابي السيد أحمد البدوى ".

ونحن إذ نعلم شدة حاجة المكتبة الصوفية لهذا اللون من الخطاب الصوفى العلمى والمنهجى فى تناول هذه السير الذكية والنماذج العطرة ؛ نسأل الله تعالى أن يمنَّ علينا بعميم عونه وفيوض إلهامه حتى نستكمل قدرا منها بما يساهم بتواضع فى بيان ........ " الصُّوفية الحقَّة "......وهذا جهد المقلِّ ...

and dust an

المنته المنه في وللما العَصْلَيّة وَرَيْ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الل

هم وهو هم وه فما كان فيه من توفيق فمن الله كَالَّ وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ، وما كان فيه من سهو أو نسيان أو تقصير ؛ فمن سهوى وعجلتي ونفسى .

رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنْتُ مَوْلَئِنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ عَلَى القرة

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مساء الأثنين ٢١ شوال ١٤٢٧هـ الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٠٦م



: الجميزة ــ محافظة الغربيــة . 🕿 : ٥١٩ - ٥٣٥ - ٢٠-٠٠ -

•• Y • - £ • - 0 Y £ £ £ 7 • :

: الموقع على شبكة الإنترنست: 
WWW.Fawzyabuzeid.com

البريد الإليكتروني E-mail:

fawzy@Fawzyabuzeid.com fawzyabuzeid@hotmail.com , fawzyabuzeid@yahoo.com

المنظمة المنظ



නම් වියේ නම් වියේ

11

مَلامِحُ لِلنَِّهِجُ الصِّوفِي

الجئز والأول

المنظم الله المنظم الم

قَالَ القاضي شيخ الإسلاك تركريا الالفضاري رحمه اللله :



නම් ගිය නම් ගිය

17

مَلامِهُ المِنْهِ الشِّحِ الشِّ

الجئزالأول

# ُّ البَابُ الأوْلِ الْبِدَايَةُ الصُّوفِيَّة

- ١ تعريف التَّصُوُّف.
- ٢- نشأة علم التَّصُوُّف.
  - ٣- أهمية التَّصُوف.
  - ٤- الصُّحبة الصَّالحة
  - أهميتها وفائدتها وآثارها.
- الدليل على أهمية الصحبة من كتاب الله.
- الدليل على أهمية الصحبة من الأحاديث الشريفة.
- أقوال الفقهاء والمحدثين في أهمية الصحبة وآدابها.
- أقوال العارفين بالله من رجال التَّصوُّف في فــائدة الصحنة وآدابها
  - ٥- السالك وقراءة كتب التَّصُوُّف.
    - ٦= مؤلفات الصُّوفيَّة..

أُحدث صورة علمية ثلاثيِّسة الأبعاد للحِسْين في رحم أمَّه! أنظر إليه! وسيل نفسك في يد من هذا ؟؟؟...

# البِدَايةُ الصُّوفِيَّة تَعْرِيفُ التَّصَوُّف

قال القاضى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى:

((التصوف علم تعرف به أحوال تزكية النفوس، وتصفية الأخلاق، وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية))

وقال ابن عجيبة رحمه الله:

((التصوف هو علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك، وتصفية البواطن من الرزائل، وتحليتها بأنواع الفضائل، وأوله علم، ووسطه عمل، وآخره موهبة)) ، فعماد التصوف تصفية القلب من أوحال المادة، وقوامه صلة الإنسان بالخالق العظيم، فالصوفي من صفا قلبه لله وصفت معاملته، فصفت له من الله تعالى كرامته.

ونحن إذ ندعو إلى التصوف إنما نقصد به تزكية النفوس وصفاء القلوب، وإصلاح الأخلاق، والوصول إلى مرتبة الإحسان، نحن نسمي ذلك تصوفا. وإن شئت فسمه الجانب الروحي في الإسلام، أو الجانب الإحساني، أو الجانب الأخلاقي، أو سمه ما شئت مما يتفق مع حقيقته وجوهره.

## نشأة علم التَّصوُّف

المنتهج الصفي وللمسالة العَصَانِين وَزَيْ وَوَرَيْنُ

النفسه، ويتحلى بالزهد وملازمة العبودية، والإقبال على الله بالروح والقلب في جميع النفسه، ويتحلى بالزهد وملازمة العبودية، والإقبال على الله بالروح والقلب في جميع الأوقات، وسائر الكمالات التي وصل بها الصحابة والتابعون من حيث الرقي الروحي إلى أسمى الدرجات. (راجع تفصيل نشأة التصوف بكتابنا الصوفية في القرآن والسنة).

## أهمِّيةُ التَّصوُّف

إن التكاليف الشرعية التي أمر كما الإنسان في خاصة نفسه ترجع إلى قسمين:

أحكام تتعلق بالأحكام الظاهرة، وأحكام تتعلق بالأعمال الباطنة، أو بعبارة أخرى: أحكام تتعلق ببدن الإنسان وجسمه، وأعمال تتعلق بقلبه ، فالأعمال الجسمية نوعان: أوامر ونواه، فالأوامر الإلهية هي: كالصلاة والزكاة والحج ..وأما النواهي فهي: كالقتل والزنى والسرقة وشرب الخمر ...، وأما الأعمال القلبية فهي أيضاً: أوامر ونواهي، أما الأوامر: فكالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ... وكالإخلاص والرضا والصدق والخشوع والتوكل ، وأما النواهي: فالكفر والنفاق والكبر والعجب والرياء والغرور والحقد والحسد.

ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه اهتمام الصحابة لإصلاح قلوبهم، ويبين لهم أن صلاح الإنسان متوقف على إصلاح قلبه وشفائه من الأمراض الخفية والعلل الكامنة، وهو الذي يقول:

{، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً : إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ " } '

كما كان عليه الصلاة والسلام يعلمهم أن محل نظر الله لعباده إنما هو القلب:

<sup>&#</sup>x27; رواه البعاري ومسلم عن العمان بن البشير عَنْ عَامِ معا قده المناز الله علامِحُ الْمَنْهَجِ الْصُّوفِيِّ البَادِلاَيْنَ: البَدِايَةُ الصُّوفِيَّة ﴿ ١٦ ا

#### { إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلا إِلَى صُوَرِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ } ٢

فما دام صلاح الإنسان مربوطا بصلاح قلبه الذي هو مصدر أعماله الظاهرة، تعين عليه العمل على إصلاحه بتخليته من الصفات المذمومة التي نمانا الله عنها، وتحليته بالصفات الحسنة التي أمرنا الله بما.

قال الإمام جلال الدين السيوطى رحمه الله : ((وأما علم القلب ومعرفة أمراضه من الحسد والعجب والرياء ونحوها، فقال الغزالي: إنما فرض عين)) ، فتنقية القلب، وتهذيب النفس، من أهم الفرائض العينية وأوجب الأوامر الإلهية، بدليل ما ورد في الكتاب والسنة وأقوال العلماء.

#### ١ – فمن الكتاب:قوله تعالى:

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوْ حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ ٣٣ الأعراف ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرِبَ ﴾ ١٥١الأنعام

والفواحش الباطنة كما قال المفسرون هي : الحقد والرياء والحسد والنفاق.

ومن السنة: كل الأحاديث التي وردت في النهي عن الحقد والكبر والرياء والحسد، وأيضاً الأحاديث الآمرة بالتحلي بالأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة.

وأما أقوال العلماء: لقد عد العلماء الأمراض القلبية من الكبائر التي تحتاج إلى توبة مستقلة

يقول الفقيه الكبير العلامة ابن عابدين في حاشيته الشهيرة:

<sup>ُ</sup> رَوَاهُ مُسْلَمٌ في الصَّحيح عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ ، وتمامه " التَّقْوَى هَا هُنَا ، وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِه "\* يحلق الله اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْهَجِ الْصُّوفِيِّ البِّلِيِّينَ البِّدِايَةُ الصُّوفِيَّة على ١٧

المنتهج الصف في ولحياة الغَصْرِيَّة فَرَيْ فَرَيْ الْعُصَرِيَّة

නට වාස නට වාස

((إن علم الإخلاص والعجب والحسد والرياء فرض عين، ومثلها غيرها من آفات النفوس، كالكبر والشح والحقد والغش والغضب والعداوة والبغضاء والطمع والبخل والبطر والخيلاء والخيانة والمداهنة، والإستكبار عن الحق والمخادعة والقسوة وطول الأمل، ونحوها مما هو مبين في ربع المهلكات من "الإحياء". قال فيه : ولا ينفك عنها بشر، فيلزمه أن يتعلم منها ما يرى نفسه محتاجا إليه ، وإزالتها فرض عين، ولا يمكن إلا بمعرفة حدودها وأسبابها وعلاماتها وعلاجها، فإن من لا يعرف الشر يقع فيه))

ويقول صاحب "مراقي الفلاح": ((لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة، بالإخلاص، والتراهة عن الغل والغش والحقد والحسد، وتطهير القلب عما سوى الله من الكونين، فيعبده لذاته لا لعلة، مفتقراً إليه، وهو يتفضل بالمن بقضاء حوائجه المضطر إليها عطفاً عليه، فتكون عبداً فرداً للمالك الأحد الفرد، لا يسترقك شيء من الأشياء سواه، ولا يستملك هواك عن خدمتك إياه.))

قال الحسن البصري رحمه الله:

ربَّ مستور سبته شهوته قد عرى من ستره والهتكا صاحب الشهوة عبداً فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا

فإذا أخلص الله، وبما كلَّفه به وارتضاه، قام فأداه، حفَّته العناية حيثما توجَّه ويَمَّم، وعلَّمه ما لم يكن يعلم .

فكما لا يحسن بالمرء أن يظهر أمام الناس بثياب ملطخة بالأقذار والأدران لا يليق به أن يترك قلبه مريضاً بالعلل الخفية، وهي محل نظر الله سبحانه وتعالى:

تطبّب جسمك الفايي ليبقى وتترك قلبك الباقي مريضاً

المنته المنته المنطقة العَصْلَيّة وَلَيْ الْمُعَالَيْة الْمُعَالَيْنَ الْمُعَالَيْنَ الْمُعَالَدُونَا الْمُعَالَيْنَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعِلّمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمِيلِ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمِ

නාටු ලෑද නාටු ලෑද

لأن الأمراض القلبية سبب بعد العبد عن الله تعالى، وبعده عن جنته الخالدة ، وقد تخفى على الإنسان بعض عيوب نفسه، وتدق عليه علل قلبه، فيعتقد في نفسه الكمال، وهو أبعد ما يكون عنه...!!

فما السبيل إلى اكتشاف أمراضه، والتعرف على دقائق علل قلبه ؟ ، وما الطريق العملي إلى معالجة هذه الأمراض ؟، والتخلص منها ؟

إن التصوف هو الذي اختص بمعالجة الأمراض القلبية، وتزكية النفس والتخلص من صفاقها الناقصة.

فالتصوف هو الذي اهتم بهذا الجانب القلبي بالإضافة إلى ما يقابله من العبادات البدنية والمالية، ورسم الطريق العملي الذي يوصل المسلم إلى أعلى درجات الكمال الإيماني والخلقي.

وليس التصوف -كما يظن بعض الناس- قراءة اوراد وحلق أذكار فحسب.

فلقد غاب عن أذهان الكثيرين، أن التصوف منهج عملي كامل، يحقق انقلاب الإنسان من شخصية منحرفة إلى شخصية مسلمة مثالية متكاملة، وذلك من الناحية الإيمانية السليمة، والعبادة الخالصة، والمعاملة الصحيحة الحسنة، والأخلاق الفاضلة، قال حجة الإسلام الإمام الغزالي بعد أن اختبر طريق التصوف، ولمس نتائجه، وذاق تمرته: ((الدخول في الصوفية فرض عين، إذ لا يخلو أحد من عيب إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام))

وقال أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه:

((من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصراً على الكبائر وهو لا يشعر)).

وسبيل الصوفية إلى ذلك يتم أولاً عن طريق الصحبة الصالحة .

النَّجُ الصِّ فِي الْمَا فَي الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِينِينِ فَي الْمِنْ الْمُؤْرِينِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

#### الصحبة الصالحة

#### ١ –أهميتها وفائدتها وآثارها

إن للصحبة أثراً عميقاً في شخصية المرء وأخلاقه وسلوكه، والصاحب يكتسب صفات صاحبه بالتأثر الروحي والإقتداء العملي، وما نال الصحابة رضوان الله عليهم هذا المقام السامي والدرجة الرفيعة بعد ان كانوا في ظلمات الجاهلية إلا بمصاحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالستهم له، وما أحرز التابعون هذا الشرف العظيم إلا باجتماعهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وراثاً من العلماء العارفين بالله تعالى، ورثوا عن نبيهم العلم والخلق والإيمان والتقوى، فكانوا خلفاء عنه في الهداية والإرشاد والدعوة إلى الله، يقتبسون من نوره ليضيئوا للإنسانية طريق الحق والرشاد، فمن جالسهم سرى إليه من حالهم الذي اقتبسوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نصرهم فقد نصر الدين، ومن ربط حبله بحبالهم فقد اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن استقي من هدايتهم وإرشادهم فقد استقي من نبع رسول الله صلى الله عليه ولله وسلم.

وهؤلاء الوراث المرشدون، مرافقتهم هي العلاج العملي الفعّال لإصلاح النفوس، وتهذيب الأخلاق، وغرس العقيدة، ورسوخ الإيمان، لأن هذه أمور لا تنال بقراءة الكتب، ومطالعة الكراريس، إنما هي خصال عملية وجدانية، تقتبس بالإقتداء، وتنال بالاستقاء القلبي والتأثر الروحي.

ومن ناحية أخرى فكل إنسان لا يخلو من أمراض قلبية، وعلل خفية لا يدركها بنفسه، كالرياء والنفاق والغرور والحسد، والأنانية وحب الشهرة والظهور، والعجب والكبر والبخل، فكما أن المرء لا يرى عيوب وجهه إلا بمرآة صافية مستوية، تكشف محلا هم محلا هم محلا هم محلا هم محل هم م

अन तर له عن حقيقة حاله، فكذلك لا بد للمؤمن من أخ مؤمن مخلص ناصح صادق، أحسن منه حالاً، وأقوم خلقاً، وأقوى ايماناً، يصاحبه ويلازمه، فيريه عيوبه النفسية، ويكشف له عن خفايا أمراضه القلبية إما بقاله أو بحاله ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام:

#### { الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ } "

فالطريق العملي الموصل لتزكية النفوس والتحلي بالكمالات الخلقية هو صحبة الوارث المحمدي والمرشد الصادق الذي تزداد بصحبته إيماناً وتقوى وأخلاقاً، وتشفى بملازمته وحضور مجالسه من أمراضك القلبية وعيوبك النفسية، وتتأثر شخصيتك بشخصيته التي هي صورة عن الشخصية المثالية، شخصية رسول الله عَلَيْكُ.

#### ٢-الدليل على اهمية الصحبة من كتاب الله

- قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ۚ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّندقير ﴿ ﴾ ١٩٩ التوبة.
- قال تعالى: ﴿ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى اللَّهُ ١٥ لقمان، أناب: رجع

٣-الدليل على أهمية الصحبة من الأحاديث الشريفة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

{" مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْدِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً} '،

<sup>&</sup>quot; رواه أبو داوود عن أبي هريرة، ورواه البخاري في الأدب المفرد \* عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ ، صحيح البخاري ومسلم. (أن يحذيك :"يعطيك"، ريّخا خَبيئةً :ريّحاً منتنة) بحيقًا فيج بحيقًا فيج بحيقًا فيج بحيثًا فيج

الْمَنْهَج الْمُنْهَج الْصُّوفِيِّ البِّلِيِّيِّكِ: البَدِايَةُ الصُّوفِيَّة السُّوفِيَّة السُّوفِيّ

المنته المنته المنطقة العَظِيّة العَظْمَ العَلَيْ العَظْمَ العَظْمَ العَظْمَ العَظْمَ العَظْمَ العَظْمَ العَظْمَ العَظْمَ العَلَيْ العَظْمُ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلْمُ العَلَيْ العَلَيْ العَلْمُ العَلْمُ العَلَيْ العَلْمُ ال

عَنْ حَنْظَلَةُ الأُسَيِّدِيِّ ، قَالَ: - وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ ، قَالَ: سُبْحَانَ اللّهِ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذَكُرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإِذَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلادَ وَالضَّيْعَاتِ، فَنَسِينَا كَثِيرًا، قَالَ أَبُو بَكْدٍ: فَوَاللّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، حَتَّى دَحَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ، يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ، يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ، يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ ، يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَمَا ذَاكَ؟ " قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَمَا ذَاكَ؟ " قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ اللّهُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عَلَى فَرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَفِي طُرُقِكُمْ، وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً " تَلاثَ مَرَّاتٍ \* صحيح مسلم.

حديث حنظلة يظهر بوضوح كيف كانت مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشع في القلوب أنوار اليقين، وتزكي في النفوس جذوة الإيمان، وترتفع بالأرواح إلى مستوى ملائكي أقدس، وتطهر القلوب من أدران المادة، وتسمو بالإيمان إلى مستوى المراقبة والشهود.

وهكذا مجالسة وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتهم، تزكى النفوس، وتزيد الإيمان، وتوقظ القلوب وتذكر بالله تعالى. والبعد عنهم يورث الغفلة، وانشغال القلب بالدنيا وميله إلى متع الحياة الزائلة.

المنته الضي في والحياة الخصرية

#### ٤ – أقوال الفقهاء والمحدثين في أهمية الصحبة وآدابها

الطيبي صاحب "حاشية الكشاف":

قال الطبي: (لا ينبغي للعالم ولو تبحر في العلم حتى صار واحداً من أهل زمانه، أن يقتنع بما علمه، إنما الواجب عليه الإجتماع بأهل الطريق ليدلوه على الطريق المستقيم، حتى يكون عمن يحدثهم الحق في سرائرهم من شدة صفاء باطنهم، ويخلص من الأدناس، وأن يجتنب ما شاب علمه من كدورات الهوى وحظوظ نفسه الأمارة بالسوء، حتى يستعد لفيضان العلوم اللدنية على قلبه، والإقتباس من مشكاة أنوار النبوة، ولا يتيسر ذلك عادة إلا على يد شيخ كامل عالم بعلاج أمراض النفوس، وتطهيرها من النجاسات المعنوية، وحكمة معاملاها علماً وذوقاً، ليخرجه من رعونات نفسه الأمارة بالسوء ودسائسها الخفية.

#### ه-أقوال العارفين بالله من رجال التصوف في فائدة الصحبة وآدابها

أبو حامد الغزالي

قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: ((الدخول مع الصوفية فرض عين، إذ لا يخلو أحد من عيب أو مرض إلا الأنبياء عليهم السلام))

وقال رحمه الله:

(كنت في مبدأ أمري منكر لأحوال الصالحين، ومقامات العارفين، حتى صحبت شيخي "يوسف النساج" فلم يزل يصقلني بالمجاهدة حتى حظيت بالواردات.

فرأيت الله تعالى في المنام، فقال لي: يا أبا حامد، دع شواغلك، واصحب أقواماً جعلتهم في أرضي محل نظري، وهم اللذين باعوا الدارين بحبي، قلت: بعزتك إلا أذقتني حسن الظن بمم، قال: قد فعلت، والقاطع بينك وبينهم تشاغلك بحب الدنيا، فاخرج محل فه محلوه محلوه

المنته المنته العَصَالَة العَلَيْكِ العَصَالَة العَصَالَة العَصَالَة العَصَالَة العَصَالَة العَصَالَة العَصَالَة العَلَيْكِ العَصَالَة العَلَيْكَ العَلَيْكِ العَلَيْلَة العَلَيْكَ العَلَيْكَ العَلْعَلَيْكِ العَلَيْلَة العَلَيْلَة العَلَيْلَة العَلَيْلَة العَلَيْلَة العَلَيْلَة العَلَيْلُولِي العَلْمُ العَلْمُ

وقال أيضاً: ((مما يجب في حق سالك طريق الحق أن يكون له مرشد ومرب ليدله على الطريق، ويرفع عنه الأخلاق المذمومة، ويضع مكالها الأخلاق المحمودة.

ومعنى التربية أن يكون المربي كالزارع الذي يربي الزرع، فكلما رأى حجراً أو نباتاً مضراً بالزرع قلعه وطرحه خارجاً، ويسقي الزرع مراراً إلى أن ينمو ويتربي، ليكون أحسن من غيره، وإذا علمت أن الزرع محتاج للمربي، علمت أنه لا بد للسالك من مرشد البتة، لأن الله تعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام للخلق ليكونوا دليلاً لهم، ويرشدو لهم إلى الطريق المستقيم، وقبل انتقال المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الدار الآخرة قد جعل الخلفاء الراشدين نواباً عنه ليدلوا الخلق إلى طريق الله، وهكذا إلى يوم القيامة، فالسالك لا يستغني عن المرشد البتة)).

#### ابن عطاء الله السكندري

يقول ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: ((وينبغي لمن عزم على الرشاد، أن يبحث عن شيخ من أهل التحقيق، سالك للطريق، تارك لهواه، راسخ القدم في خدمة مولاه، فإذا وجده فليمتثل ما أمر، ولينتهي عما لهي عنه وزجره))، وقال أيضا:

((ليس شيخك من سمعت منه، وإنما شيخك من أخذت عنه، وليس شيخك من واجهتك عبارته، وإنما شيخك من سرت فيك إشارته، وليس شيخك من دعاك إلى الباب، وإنما شيخك الذي وفع بينك وبينه الحجاب، وليس شيخك الذي واجهك مقاله، إنما شيخك الذي لهض بك حاله.

النَّجُ الِنِّ فِي الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِي مع وهد معم وهد

شيخك هو الذي أخرجك من سجن الهوى، ودخل بك على المولى، شيخك هو الذي مازال يجلو مرآة قلبك، حتى تجلت فيك أنوار ربك، ألهضك إلى الله فنهضت إليه، وسار بك حتى وصلت إليه، وما زال محاذيا لك حتى ألقاك بين يديه، فزج بك في نور الحضرة وقال: ها أنت وربك)).

وقال أيضاً: ولو أن طريق القوم يوصل إليها بالفهم من غير شيخ يسير بالطالب فيها لما احتاج مثل حجة الإسلام الإمام الغزالي والشيخ عز الدين بن عبدالسلام أخذ أدبهما عن شيخ مع ألهما كانا يقولان قبل دخولهما طريق القوم: كل من قال إن ثم طريقاً للعلم غير ما بأيدينا فقد افترى على الله عز وجل، فلما دخلا طريق القوم كانا يقولان: قد ضيعنا عمرنا في البطالة والحجاب، واثبتا طريق القوم ومدحاها، ثم قال: وكفى شرفاً لأهل الطريق قول سيدنا موسى عليه السلام للخضر: ﴿ هَلَ أُتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِمْتَ رُشَدًا ﴿ الكهف ]

واعتراف الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه لأبي حمزة البغدادي بالفضل عليه، واعتراف الإمام أحمد بن سريج رحمه الله لأبي القاسم الجنيد، وطلب الإمام الغزائي له شيخاً يدله على الطريق مع كونه كان حجة الإسلام، وكذلك طلب الشيخ عز الدين بن عبدالسلام له شيخاً مع أنه لقب بسلطان العلماء ... وكان رضي الله عنه يقول: ما عرفت الإسلام الكامل إلا بعد اجتماعي على الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه ، فإذا كان هذان الشيخان قد احتاجا إلى الشيخ مع سعة علمهما بالشريعة فغيرهما من أمثالنا من باب أولى)).

#### السالك وقراءة كتب التصوف

السالك الذي يريد وجه الله تعالى، وتحقيق العبودية المحضة لله، تنتابه الحيرة، حين يريد مطالعة كتب التصوف، فإذا كان تحت تربية شيخ عارف، فلا حيرة، لأنه لا يفعل

عَوْضِهُ عَوْضَهُ عَوْفَهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِكُ عِلَالِكُولِ لَا لَعُلَالًا لَعُلَالًا لَعُلِمُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَقُهُ عَلَالِهُ عَلَالِكُولُهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالِه

المنته الشي في والحياة العَصْلِيَّة وَرَيْرٌ،

هم وهو مهم وهو شيئاً إلا بإذن الشيخ وإذا لم يجد شيخاً، أو كان شيخه من المتمصوفة الجهلة، لجأ إلى مطالعة كتب العارفين بالله.

وأهل الله لا يطلبون من المريد إلا أداء الفرائض والنوافل والتمسك بالكتاب والسنة، ولا يشغلون المريد في البداية بكثرة مطالعة كتب التصوف، لكن إذا وجد مريد رغبة في مطالعة الكتب فليعمل بنصائح العارفين في هذا الشأن، ونذكر له قول الإمام السهروردي صاحب كتاب عوارف المعارف، ليعمل به، يقول الإمام السهروردي:

((من الأدب في المطالعة أن العبد إذا أراد أن يطالع شيئاً من الحديث والعلم، يعلم أنه قد تكون المطالعة بداعية النفس، وقلة صبرها على الذكر والتلاوة والعمل، فتتروح بالمطالعة كما تتروح بمطالعة الناس، فليتفقد المريد نفسه، ولا يستحلي مطالعة الكتب، وعليه بالتثبت والإنابة والرجوع إلى الله تعالى، فإنه قد يرزق بالمطالعة ما يكون من مزيد حاله)).

يقول الشيخ أبو سعيد الميهني (توفى 226) في بداية تصوفي، عندما فتح الله على، كانت لدي كتب كثيرة، قرأها جميعاً، ولكني لم أحصل على ما كنت أصبو إليه، فدعوت الله قائلاً: يا إلهي إن الأمر لم ينكشف لي بقراءة الكتب، وما أزال عاجزاً عن الوصول إليك، فاجعلني اللهم مستغنياً بشيء أجدك فيه، فتفضل الله على وقرأت تفسير الحقائق وهو من أقدم التفاسير الإشارية للقرآن الكريم، ويسمى (حقائق التفسير) لأبي عبدالرجن السلمي، وأخذت أقرأ القرآن حتى وصلت إلى قوله تعالى:

﴿ قُلِ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۞ الأنعام، وهنا وضعت الكتاب، وكلما حاولت أن أتقدم في القراءة لم أستطع ... وقام الشيخ بدفن كتبه في التراب، وكان يقول: نعم الدليل أنت والإشتغال بالدليل بعد الوصول محال .

المنته المنته العَظَمَات العَظَمَات العَظَمَات العَظَمَات العَظَمَات العَظَمَات العَظَمَات العَظَمَات العَظمَات العَلمَات العَظمَات العَلمَات العَلمُ ال

يه وهو يه الخواص ببيع كتبه ، والتصدق بثمنها في بداية سلوكه معه ، وقال الإمام الغزالي في كتابه (المنقذ من الضلال) : ابتدأت يتحصيل علم الصوفية، من مطالعة كتبهم، فظهر في أن خواص خواصهم، ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات. أنتهى.

من كل ما سبق يتضح لنا، أن الوصول إلى المعرفة الصوفية، والسلوك الحقيقي، وكل ما يهم السالك لا يمكن تحصيله من مطالعة الكتب فقط، بل بالمجاهدة تحت تربية شيخ عارف، وإذا عكف السالك على مطالعة الكتب، دون صحبة الشيخ، فلن يصل إلى شيء.

## مُؤلفَاتُ الْصُّوفيَّة

يقول ابن عطاء الله السكندري في كتابه ( الحكم) مشيراً إلى كلام الصوفية: ((عبارهم إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد، والأول حال السالكين، والثاني حال أرباب التمكين والمحققين)) أنتهى.

فقلوب أهل الله بها من الأسرار، ما لا تطيقه عقول عامة الناس، وهم أمناء على هذه الأسرار لا يطلعون عليها إلا من رأوه أهلاً لها، إلا من كان مغلوباً لم يتمكن من حاله، فإذا غلب عليه الوجد فاض ولم يشعر، وإذا عاد إلى نفسه ندم واستغفر.

أما أهل التمكين، فإهم لا يتكلمون إلا لهداية مريد، وتربية سالك، وترقية سائر، أما لغير هؤلاء فلا، فإن غير السالك دون غلبه كان في ذلك نوع من الدعوى، وإن غير العارف من غير قصد هداية، كان ذلك إفشاء لأسرار الربوبية، وهناك أسباب أخرى للتأليف الصوفي مثل التحدث بنعمة الله على العارف فيذكرها في كتاب اعترافاً بفضل الله عليه، أو تصنيف الكتب لاختلاف أحوال الزمان، وظروف السالكين، أو اختصار بعض كتب التراث الضخمة، أو جمع أقوال العارفين في موضوع واحد.

عَنَ فَهُ عَنْ فَعُ عَنْ عَلَا عُلْكُولُا لَا لَعُلْ عَلَا لَا عُلْكُولُا لِكُولُا لِللَّهُ عَلَا لَا عُلْكُولُا لِكُلُولُ لِللَّا عَلَى الْعُلْمُ عَلَا عَلَا عُلْكُولُا لِمُعُلِقًا لِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَا عَلَا عُلِمُ عَلَا عَلَا عُلْكُولُ الْعُلِمُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عُلْمُ عَلَا عَلَا عُلْكُولُهُ عَلَا عَلَا عُلْكُولُوا عَلَا عَلَا عُلْمُ عَلَا عَلَا عُلِمُ عَلَا عَلَا عُلِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عُلِمُ عَلَا عَلَا عُلَا عُلِمُ عَلَا عَلَا عُلَا عُلَا عُلِمُ عَلَا عُلِمُ عَلَا عَلَا عُلِمُ عَلَا عَلَا عُلَا عُلَا عُلِمُ عَلَا عُلِمُ عَلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلُولُهُ عَلَا عُلَا عُلِمُ عَلَا عُلَا عُلِهُ عَلَا عُلَا عُلَا عُلَا

المنظم المنطب المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة

وهذا حال الصوفية في مؤلفاهم، لا يدونون إلا الجديد، الذي أفاضه الله تعالى على قلوهم، وإن وجد أحدهم من قام غيره بذلك، كف عن التأليف.

• وعلى القارئ والدارس والمحقق والمؤلف لعلوم التصوف، أن يجعل هذه القاعدة أساس بنائه، فلا يقرأ الإنسان إلا ما يقربه من الله تعالى.

وعلى الدارس أن يعتني بدراسة ما يعود عليه وعلى القارئ بفائدة ترضي الله، ولا يدور في متاهات وغياهب لا تعود بثمرة طيبة، والعمر قصير، والوقت ثمين، والأنفاس معدودة، والخطوات محدودة، والكتابة لغير وجه الله مردودة.

وقد ذكر لنا الأستاذ محمد زكي إبراهيم، طائفة عارفة من أهل الله جمعوا بين السلوك الصوفي، والريادة والزعامة في الحياة الدنيا، ونحن في أشد الحاجة إلى من يقوم بتقديم دراسة وافية عن حياهم الصوفية، وجهادهم، ليكونوا قدوة لشبابنا البائس الضائع المنكوب، والذين كاد الإعلام بجميع فروعه أن يقضي عليهم تماماً.

#### من هؤلاء:

أهل البيت، والإمام أسد بن الفرات فاتح صقلية، والأمير عبدالقادر الجزائري الشاذلي، والسلطان عبدالحميد الشاذلي وموقفه أمام قمويد فلسطين، والإمام عبدالكريم الخطابي الشاذلي ومواقفه الكبرى بجيوشه أمام فرنسا بالمغرب، والإمام المبشر الطرازي مفتي آسيا النقشبندي، وجهاده ضد الشيوعية، والشهيد عمر المختار الصوفي وجهاده ضد إيطاليا بأرض ليبيا، وأحمد عرابي الصوفي الشاذلي وموقفه ضد الإنجليز، والسيد نور الدين المجددي النقشبندي وتحريره بدراويشه النقشبندية الأفغان من الإنجليز، والشيخ الصوفي النقشبندي شامل بوسني ثم الشيشاني، ومحمد علي جناح مؤسس باكستان الصوفي القادري، والشيخ محمد عليش، والشيخ أبو عليان الصعيدي، وغيرهم، فهذه مجرد نماذج من رجال التصوف في دنيا المسلمين.

عَنَّ فَهِ عَنْ فَعْ عَنْ عَنْ عَنْ غَنْ عَلَا عَنْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى ال

# الْبَابُ الثَّانِي مَعَالِمُ الْمَنْهَجِ الِصُّوفِيّ

- ١ الصُّوفيَّة الحقَّة
- ٢– الصُّوفيَّة والصفاء
- ٣- الصُّوفيَّة والشَّريعة الإسلاميَّة
- ٤- إقتداء الصُّوفيــَة بأحــوال
   الصحابة الكرام
- ٥- المعرفة الذَّوقيَّة عند الصُّوفيَّة
  - ٦- طريق البصيرة



أعلى: هذه ليست صورة وحش خيالى ، وإنما صورة نملة مكبّرة، عرضها واحد مللم فقط، أسفل:صورة فكي نملة مكبرة ٦٠٠مرة



المنته الد في والحياة العَصْرَيَّة والعَمْرِيِّة العَصْرَيِّة العَصْرَيِّة العَصْرَيِّة العَصْرَة العَمْرِيِّة العَصْرَة العَمْرِيِّة العَمْرِيّة العَمْرِيْمُ العَمْرِيْمُ العَمْرِيْمُ العَمْرِيْمُ العَمْرِيْمُ العَمْرِيْمُ العَمْرِيْمُ العَمْرِيْمُ

# الْبَابُ الثَّانِي مَعَالِمُ الْمَنْهَجِ الِصُّوفِيّ ١- الصُّوفيَّة الحقَّة

وفي الحقيقة نجد أن المنكرين على الصوفية يرجع سبب إنكارهم إلى :

- الجهل بما عليه أهل الطريق، وعدم المعرفة الصحيحة بأحواله.
- أو إلى حقد دفين عند البعض على الصوفية بسبب التفاف الناس حولهم، ومحبة القلوب لهم.
- وقد يكون مرد ذلك إلى خلط البعض بين الصوفية الحقيقيين والأدعياء.
- وهناك من يكره التسمية بالصوفية وبالتالي يكره كل شئ ينسب لها أو إليها بدون أن يكلف نفسه عناء البحث أو الإطلاع على أحوالهم.

وعن هؤلاء يقول الأستاذ سعيد حوي في كتابه ((تربيتنا الروحية)) صــ ١٣ :

((وإين الأظن أن أكثر ما يذهب الإنكار علي فيه في هذه السلسلة هو قضية الاسم فهناك ناس لا يطيقون أن يسمعوا اسم تصوف وصوفية.

ولهؤلاء أقول على رسلكم فهذا التاريخ بيني وبينكم، إنه لم ينكر خلال العصور اسم التصوف أحد من الناس لأنه اصطلاح على علم كعلم النحو والبديع والمعاني والفقه وغير ذلك، ولا مشاحة في الاصطلاح - كما يقول العلماء - وحتى في عصرنا هذه فتاوي ابن تيمية خرج منها مجلدان تحت اسم التصوف والأخلاق ولم أر على

المنتهج الصفي فالحياة الغضائية فرق فرق فرق الأوزير

ثم ذكر أن بعض أبناء الحركة الإسلامية المعاصرة اعتمدوا التربية الصوفية فكراً وسلوكاً ومن ذلك دعوة الإخوان المسلمين فقال في نفس المرجع السابق صـــ ١٧ :

((فقد ذكر الأستاذ البنا في رسالة التعاليم كيف أن مرحلة من المراحل في دعوته طابعها صوفي من جانب، وذكر مثلاً في رسالة المؤتمر الخامس أن من خصائص دعوته ألها حقيقة صوفية وترك في مذكراته لمريد التربية الخاصة الحرية في أن يسلك طريق ذلك وذكر ذلك في معرض الكلام عن موقفه من التصوف)).

وذكر الأسباب التي من أجلها جعل حسن البنا دعوته صوفية فقال: صـ. ٧ من نفس المرجع: ((ولم يكن حسن البنا رحمه الله مخطئاً عندما جعل من سمات دعوته ألها حقيقة صوفية لأمور:

أ- لأن التصوف نزعة أصيلة في النفس البشرية فلابد أن تكون جزءاً من أي دعوة راشدة.

ب- لأنه ليس هناك خيار في الرفض المطلق للإرث الصوفي.

ج- أنه بدون الإستفادة من التجربة الصوفية؛ قد لا نستطيع أن نعالج الكثير من أمراض النفس البشرية التي عقدها مسيرة الحياة وطبيعة العصر)...

ثم يصل إلى نتيجة بحثه في التربية الروحية فيقول في نفس المرجع صـ ٢٠: ((وإنني أعتبر أن نقطة البداية في صحة أمتنا في وجود طبقة من الوراث الكاملين متعاقد معتاقد معتاق

المنتهج الصف في قالحياة العَصْاتِين فَرَفَ عَرَا الْعَصَالِينَ الْعُصَالِينَ الْعُلَيْنَ الْعُصَالِينَ الْعُصَالِينَ الْعُصَالِينَ الْعُصَالِينَ الْعُصَالِينَ الْعُصَالِينَ الْعُصَالِينَ الْعُصَالِينَ الْعُلَيْنَ الْعُصَالِينَ الْعُلَيْنَ الْعُصَالِينَ الْعُلَيْنَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمُ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَا الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينِ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَا الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَا الْعُلْمِينَ

وذلك لأن مفاتيح النفس البشرية:

إنما هي في هذه التربية وأصولها وقواعدها، لأن الصوفية هم الذين ورثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية النفس وتزكيتها، وتخصصوا لذلك وتفرغوا له، وفطنوا لما لم يفطن له غيرهم، وقامت لهم فيه أسواق من التجارب الثرية في كل عصر فما لم يأخذ الإنسان عنهم تبقى نفسه بعيدة عن الحال النبوية.

إن أهل التصوف الحق هم الذين ملكوا العلم الذي تتهذب به النفوس البشرية.

إن التصوف والبيئات الصوفية هي القادرة على إيجاد الإنسان في كمالاته كلها، الإنسان الذي يقوم بفرائض العبودية الله، والإنسان الذي يقدم أعظم العطاء في باب التعامل مع الآخرين، فيقوم بذلك مجتمع كله أدب وكله تراحم وكله عطف وكله مودة وكله إيثار وكله لطف)) انتهى.

ويقول عن ذلك أيضاً الدكتور حسن الأشموني في كتابه: (التعبئة الروحية في بناء المجتمع): ... ((نحن لا نجانب الصدق إن قلنا: إن التصوف يستطيع أن يكون قوة دفع تخدم جميع أهداف المجتمع حتى المادية منها، فليس من شك في أن بناء المجتمع بناء قوياً متيناً عزيز الجانب يرجع إلى مدى ما يكون لأفراده من صفاء النفوس ومتانة الخلق واستعداد للتضحية وإنكار الذات، وهي كلها صفات يتصف بها الصوفية ويأخذون أنفسهم بها ويروضون مريديهم عليها، وماذا تستطيع الحياة الروحية أن تسلك طريقها إلى المشاركة في مطالب الحياة اليومية فتؤدي إلى تدعيم أركان المجتمع وتحقيق خيره)).

عَنَ فَهُ الْمُنْ الْمُنْ عَنَالِمُ الْمُنْهَجِ الْصُّوفِيِّ الْمُلْآلِدُ: مَعَالِمُ الْمَنْهَجِ الْصُوفِيِّ الْمُلْآلِدُ المنته الصفي والحياة الغضائية وزي المراق والمناق الغضائية

නව වාස -

ونحن حينما نتكلم عن التصوف، لا نقصد التصوف الذي شاع منذ عصر المماليك في مصر والشام والذي كان أهم مظاهره الشعبذة والصياح، والخروج بالمواكب والأعلام في الطرق واللعب بالتعابين، وابتلاع النيران، ولكننا نتكلم عن الصوفية الذين اتخذوا العبادة شعاراً للتصوف، ولم يتخذوها للشعبذة واستدرار أموال الناس، أو العبث بالعوام، وحشو الأمة.

فقد ظهر التصوف قوياً في القرون الأولى حتى القرن السابع الهجري، وبعد ذلك أخذت الشكليات تطغى على الجوهر، فالجوهر كان قائماً مع الأشكال في القرون الأولى، وبه كانت الدعوات الدينية المخلصة، واستمر الجوهر قائماً إلى اليوم، وإن اختفى وراء المظاهر وهذا ما نسعى لإحيائه فحديثنا إذا عن الصوفية الذين حملوا الدعوة الإسلامية، وليس الذين اتخذوها أشكالاً ومظاهر، وهم الصفوة المختارة الذين صفت نفوسهم وربوا مريديهم وتلاميذهم على الخير والعمل كالشيخ عبد القادر الجيلاني، وأبو الحسن الشاذلي، وأبو العباس المرسي، ابن عطاء الله السكندري، والشيخ أحمد التجاني، والسيد محمد بن على السنوسي، والإمام أبي العزائم، وغيرهم من كان لهم مقام عال في الدعوة إلى الإسلام.

فالصوفية الذين نتحدث عنهم هم الذين عرفهم السيد محمود أبو الفيض المنوفي في كتابه (المدخل إلى التصوف) بقوله: ((المتصوفة هم المجتمعة على الله هممهم، المتعلقة بعظمته وحكمته ألباهم، الذين لا تشهد سوى الله أسرارهم، وليس إلا إليه غدوهم ورواحهم، فهم أحكم الناس وأعقلهم، وأقرب الخلق إلى الحق وأكرمهم، لأهم أتقاهم)).

ووضح منهجهم السراج في كتابه ((اللمع)) حيث قال: ((إلهم علماء قاموا بشرط العلم، ثم عملوا به، ثم تحققوا في العمل، فجمعوا بذلك بين العلم والحقيقة والعمل)) ، والتصوف الذي نريده هو الذي يقول فيه الشبلي: ((التصوف هو التآلف

عَمَّ فَهَ الْمُنْ الْمُنْ عَمَّلُمُ الْمُنْهَجِ الْصُّوفِيِّ الْمُنْهَجِ الْمُنْهَجِ الْصُوفِيِّ الْمُنْهَجِ الْمُنْهَجِ المنته المنته المنطقة العَطَيّة العَطَيْق العَطَيّة العَطَيّة العَطَيّة العَطَيّة العَطَيّة العَطَيّة العَطَيّة العَطَيّة العَلَيْة العَطَيّة العَلَيْق العَلَيْق العَلْمَة العَلَيْق العَلْمُ العَلَيْق العَلْمُ ا

على وهو بعلى وهو التعاطف)) ، ويقول عنه الجنيد: ((التصوف العلو إلى كل خلق شريف والعدول عن كل خلق دنئ)).

وهو التصوف الذى يشير إلى كمالاته سهل بن عبد الله التستري في قوله: ((من أخلاق الصديقين ألا يحلفوا بالله لا صادقين ولا كاذبين، ولا يُغتاب عندهم، ولا يشبعون بطولهم، وإذا وعدوا لم يخلفوا، ولا يجزحون أصلاً)) ، ويشير أيضاً إلى أصوله فيقول: ((أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله، والاقتداء بسنة رسول الله ﷺ ، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق)).

وقال عنه النووي: ((التصوف الحرية والكرم، وترك التكلف، والسخاء)) وقال أيضاً: ((ليس التصوف رسماً ولا علماً ولكنه خلق، لأنه لو كان رسماً لحصل بالمجاهدة، ولو كان علماً لحصل بالتعليم، ولكنه تخلق بأخلاق الله)).

وجمع ذو النون أوصافهم فقال: ((الصوفية قوم آثروا الله على كل شئ، فآثرهم الله عز وجل على كل شئ)) ، أما سلوكهم فيكفي فيه قول حاتم الأصم: ((إذا أمرت الناس بالخير فكن أنت أولى به وأحق، واعمل بما تأمر وانتهي عما تنهي)).

وقول أبو سليمان الداراني: ((ربما تنكت الحقيقة قلبي أربعين يوماً، فلا آذن لها أن تدخل قلبي إلا بشاهدين من الكتاب والسنة)) وأما آيات صدقهم فهي في قول ذي النون المصري: ((آية معرفة الله ثلاث: أولها؛ لا يطفئ نور معرفة الله نور ورعه، وثانيهما؛ لا يتكلم بباطن في علم ينقضه ظاهر الكتاب والسنة، وثالثها؛ لا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله)).

وقد وصفهم الغزالي بعد سلوكه لطريقهم فقال في كتابه: (المنقذ من الضلال) :

((إين علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة وأن سيرتمم أحسن السير، وطريقهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع عقل

عَمَّا فَهِ عَمَ الْمُنْهَجُ الْمُنْهَجِ الْصُّوفِيِّ الْمُنْهَجِ الْصُّوفِيِّ الْمُنْهَجِ الْمُنْهَجِ الْمُنْهَجِ الْمُنْهَجِ المنتهج اليض في وَلِحَيَاةُ الْعَصْائِيّة وَرَى اللّهُ الْعُصَائِيّة

به و و حكمة الحكماء، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلاً. فإن جميع حركاقم وسكناقم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة، وليس وراء النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به ، وبالجملة فماذا يقول القائلون في طريقة:

طهارتها – وهي أول شروطها – : تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى ، ومفتاحها – الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة – : استغراق القلب بالكلية بذكر الله. وآخرها: الفناء بالكلية في الله.

ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حتى ألهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء، ويسمعون منهم أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد. ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه.

وعلى الجملة ينتهي الأمر إلى قرب يتخيل منه طائفة الحلول، وطائفة الاتحاد، وطائفة الاتحاد، وطائفة الوصول، وكل ذلك خطأ. وقد بينا وجه الخطأ في كتاب ((المقصد الأسني)) بل الذي لابسته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول: وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر))، انتهى

وما أجمل الوصف الذي حكاه عنهم ذو النون المصري حيث يقول:

رأيت امرأة ببعض سواحل الشام،

فقلت لها: من أين أقبلت رحمك الله؟

قالت: من عند أقوام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً.

قلت: وأين تريدين؟

قالت: إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.

قلت: صفيهم لي، فأنشأت تقول:

عن فيد الْتُنْ اللهِ : مَعَالِمُ الْمُنْهَجِ الْتُنْ فِي الْمُنْهَجِ الْتُنْ الْمُنْهَجِ الْمُنْهِجِ الْمُنْهَجِ الْمُنْهِجِ الْمُنْهِجِ الْمُنْهِجِ الْمُنْهِجِ الْمُنْهِجِ الْمُنْهِجِ الْمُنْهِجِ الْمُنْهِجِ الْمُنْهِجِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّا

अचे चिन्न अचे चिन्न

فما لهم همم تسمو إلى أحد يا حسن مطلبهم للواحد الصمد من المطاعم واللذات والولد ولا لروح سرور حلّ في بلد قد قارب الخطو فيها باعد الأبد وفي الشوامخ تلقاهم مع العدد

قوم همومهم بالله قد علقت فمطلب القوم مولاهم وسيدهم ما إن تنازعهم دنيا ولا شرف ولا للبس ثياب فائق أنق إلا مسارعة في أثر مترلة فهم رهائن غدران و أوديـــة

### ٢-الصُّوفيَّة والصفاء

إن بغية الواصلين، ومنتهى رغبة العارفين، وأمل كل المؤمنين هو الوصول إلى مقام يتم لهم فيه القرب من رب العالمين عَجَالًى، وقد عبرٌ عن ذلك الحلاج رضي الله عنه لحظة قتله حيث قال:

الله يعلم أن الروح قد تلفت شوقاً إليك ولكني أمنّيها أشهى إلي من الدنيا وما فيها سلمت روحي إليكم فإحكموا فيها

ونظرة منك يا سؤلي وياأملي يا قوم إني غريب في دياركموا ما أسلم النفس للأسقام تتلفها إلا لعلمي بأن الوصل يحييها نفس الحب على الآلام صــــابرة لعل مســـقمها يوماً يداويها

المريد بمجاهدة نفسه لمحو صفاها المذمومة، وقطع العلائق كلها، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى، فإذا حصل ذلك ..... كان الله هو المتولي لقلب عبده، والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم؛ وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة، وأشرق النور في القلب، وانشرح الصدر، وانكشف له سر الملكوت، وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة، وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهية.

නව වියේ الْمَنْهَج الْمَنْهَج الْصُوفِي البَابِاللهُ: مَعَالِمُ الْمَنْهَج 🔳 ٣٧ الْمَنْهَج عَالِمُ الْمَنْهَج

المنته الشي المنت المنت

නට වාද ඇට වාද

فليس على العبد إلا الإستعداد بالتصفية المجردة وإحضار الهمة، مع الإرادة الصادقة، والتعطش التام، والترصد بدوام الانتظار، لما يفتحه الله تعالى من الرحمة، فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر، وفاض على صدورهم النور، لا بالتعلم والدراسة، والكتابة للكتب، بل بالزهد في الدنيا، والتبري من علائقها، وتفريغ القلب من شواغلها، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى، فمن كان الله له.

#### والطريق إلى ذلك يكون:

- بانقطاع علائق الدنيا بالكلية، وتفريغ القلب منها.
- وبقطع الهمة على الأهل، والمال، والولد، والبلد، وعن العلم والولاية والجاه.
  - بل يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود كل شئ وعدمه.
- ثم يقبل على ذكر الله عز وجل بلسانه على الدوام مع حضور القلب، حتى ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان، ويرى كأن الذكر جارياً على لسانه، ثم يصبر على الذكر إلى أن يمحي أثره عن اللسان، ويصادف قلبه مواظباً على الذكر.
- ثم يواظب عليه إلى أن يمحي عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة، ويبقى معنى الكلمة مجرداً في قلبه، حاضراً فيه، كأنه لازم له، لا يفارقه.
- وله اختيار إلى أن ينتهي إلى هذا الحد، واختيار في استدامة هذه الحالة بدفع الوسواس، وليس له اختيار في استجلاب رحمة الله تعالى، بل هو بما فعله متعرضاً لنفحات رحمة الله، فلا يبقى إلا الإنتظار، لما لله من الرحمة، كما فتحها على الأنبياء والأولياء بهذه الطريق.
- وعند ذلك إذا صدقت إرادته، وصفت همته، وحسنت مواظبته، فلم تجاذبه شهواته، ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا، تلمع لوامع الحق في قلبه.

وهذا ما عناه أبو سعيد الخراز حين سئل عن الصوفي فقال: عن قد معا ق

المنته التحولي والمستالة العَصْلَة العَلْمَة العَصْلَة العَصْلَة العَصْلَة العَصْلَة العَصْلَة العَصْلَة العَصْلَة العَلَمَة العَصْلَة العَصْلَة العَلَمَة العَلَمَة العَلْمَة العَلَمَة العَلَمَة العَلَمَة العَلَمَة العَلَمَة العَلَمْ العَلَمَة العَلْمَة العَلَمَة العَلمَة العَلَمَة العَلَمَة العَلمَة العَلمَة

නම විය. නම වය. නම වය. නම වය. නම වය. නම වය. නම වය. නම වය.

((من صفّى ربّه قلبه، فإمتلأ قلبه نوراً، ومن دخل في عين اللذة بذكر الله)).

وأشار إليه الكتابي في قوله: ((التصوف: صفاء ومشاهدة)).

وقد آثر فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود رضي الله عنه هذا التعريف على غيره في حديثه عن التصوف وعلل ذلك بقوله في كتابه: ((قضية التصوف)) ص ٤٣: ((وإذا نظرنا إلى تعريف ((الكتاني)) فإننا نجد أن عبارته المختصرة قد جمعت بين جانبين هما اللذان فيما نرى يكونان في وحدة متكاملة تعريف التصوف ، أحدهما: ((وسيلة))، والثاني: ((غاية)) أما الوسيلة: فهي ((الصفاء))، وأما الغاية: فهي ((المشاهدة)).

والتصوف من هذا التعريف طريق، وغاية. وطريقه يتضمن نواحي كثيرة تشير إليها تسميته نفسها، ولعل ذلك من الأسرار التي كانت السبب في هذه التسمية، وإتخاذها عنواناً على هذه الطائفة.

لقد قال جماعة: إنما سميت ((صوفية)) لصفاء أسرارها ونقاء أثارها.

وقال بشر بن الحارث: الصوفي من صفا قلبه لله.

وقال بعضهم: الصوفي من صفت لله معاملته، وصفت له من الله عز وجل كرامته، وهؤلاء يهدفون إلى أن كلمة ((الصوفية)) إنما تشير إلى الصفاء، وهذه الإشارة لا تخضع لمقاييس اللغة، ومادامت إشارة فإنه من التعسف أن يجادل إنسان في أمر إنسجامها مع اللغة، وعدم إنسجامها.

ويقول قوم إلهم إنما سموا: ((صوفية)) لألهم في الصف الأول بين يدي الله عز وجل، بارتفاع هممهم إليه، وإقبالهم بقلوهم عليه، ووقوفهم بسرائرهم بين يديه.

وهؤلاء إنما يعبرون عن إشارة الصوفية إلى الصف: أي إلى الصف الأول في العمل على الوصول إلى الله والجهاد في سبيله.

عَنَّا فَهُ عَنَّ فَهُ عَنَّا فَهُ عَنَّا فَهُ عَنَّا فَهُ عَنَّا فَهُ عَنَّا فَهُ عَنَّا فَهُ عَنْ فَهُ عَنْ فَهُ الْمُنْ الْمُنْهَجِ الْصُّوفِيّ الْبَالِلَانِ: مَعَالِمُ الْمَنْهَجِ الْصُّوفِيّ الْبَالِلَانِ: مَعَالِمُ الْمَنْهَجِ ١٩٣ المنتهج الصفي ولا يتما المنتاج المنتاج الصفي المنتاج الصفي المنتاج ال

أما إشارة الكلمة إلى ((أهل الصفة))، الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تشير إلى أوصافهم من العبادة، والتهجد، وعدم الطمع في الدنيا، واستعدادهم الدائم للجهاد في سبيل الله، وتشير الكلمة للصفّة: أي الصفة الكريمة، التي لا يتعلق فيها القلب بالمادة وإنما يتعلق بالله تعالى.

وكل ذلك إنما هو حديث عن الوسائل، على أن هذه الوسائل التي تشير إليها الكلمة لها وسائل أخر، هذه الوسائل الأخر منها ما يعبرون عنه بقولهم: ((لا يَمْلك ولا يُملك)). ويعنون بذلك أنه لا يسترقه الطمع.

وهذه الكلمة لها مدلول واسع هو أن يتحرر الإنسان من الدنيا، حتى ولو ملكها عريضة طويلة، يتحرر من الجاه، من الانغماس في الملذات، من الجري وراء المال، من حب السلطان، من حب الترف، من الصفات التي تتنافى مع الفضيلة.

وخاتمة المطاف في هذه الوسائل: ألها تؤدي إلى الصفاء، فإذا ما حل الصفاء كان عند الإنسان استعداد كامل للمشاهدة، فيجود الله عليه بها، إن شاء، هذه المشاهدة هي أسمى درجات المعرفة، وهي الغاية النهائية التي يسعى ورائها ذوو الشعور المرهف، والفطر الملائكية، والشخصيات الربانية، فالتصوف إذن معرفة اسمى درجات المعرفة بعد النبوة إنه مشاهدة وهو طريقة إلى المشاهدة)) إنتهى.

ثم يزيد المسألة إيضاحاً فيقول ص ٤٦ من نفس المرجع: ((والمشاهدة التي هي المغاية للصوفية هي أيضاً تحقيق واقعي للتعبير، الذي ننطق به في كل آونة تحدث حينما نقول: أشهد أن لا إله إلا الله فالشهادة هي غاية الصوفي، هو إنما يسعى جاهداً إليها بشتى الوسائل ليحقق بالفعل مضمون ما يلفظ به قولاً أو ما يقول حروفاً.

وما من شك في أن تعاريف التصوف الكثيرة التي نجدها منثورة هنا وهناك، والتي تكاد تبلغ الألف إنما تعبر في أغلب الأحايين عن زاوية من زوايا التصوف، تتصل بالوسيلة، أو تتصل بالغاية، فلا يمكن أن يقال عنها إذا ما كانت كذلك، إنما خطأ تام محدة فه حدة الله محدة الله الله محدة ا

إِنْ اللَّهُ الْمَنْهَجِ الْصُّوفِيِّ البَّالِكَةِ: مَعَالِمُ الْمَنْهَجِ الْصُّوفِيِّ البَّلِكَةِ: مَعَالِمُ الْمَنْهَجِ الْحُولِيِّةِ:

المِنْهُ الصِّ فَي مَلِكَيَاةُ الْعَصَٰلِيَّةِ فَرَفَى عُمَّ لَا فُرَيْسُ وَمُنْ الْمُؤْمِينُ وَمُرْسِنُ

هم وهو يهم وهو ولكن الخطأ إنما هو في أخذها، على أنها تعبر عن الحقيقة الكاملة، أما الذي يعبر عن الحقيقة الكاملة فإنما هو تعريف ((الكتابي)) التصوف (صفاء ومشاهدة) )) إنتهى.

وقد إنتهى إلى ذلك أيضاً السهروردي في كتابه عوارف المعارف في نهاية الفصل المعنون: ((ماهية التصوف)) حيث يقول: ((وأقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد على ألف، ويطول نقلها، ونذكر ضابطاً يجمع جُلّ معانيها فإن الألفاظ وإن اختلفت متقاربة المعاني، فنقول:

الصوفي: هو الذي يكون دائم التصفية، لا يزال يصفي الأوقات، عن شوب الأكدار، بتصفية القلب عن شوب النفس.

ويعينه على هذه التصفية، دوام إفتقاره إلى مولاه، فبدوام الإفتقار ينقى من الكدر، وكلما تحركت النفس، وظهرت صفة من صفاتها أدركها ببصيرته الناقدة وفر منها إلى ربه، فبدوام تصفيته جمعيته، وبحركة نفسه تفرقته وكدره، فهو قائم بربه على قلبه، وقائم بقلبه على نفسه، قال الله تعالى:

## ﴿ كُونُواْ قَوَّ مِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۗ ﴾

وهذه القوامية لله على النفس هي التحقق بالتصوف.

قال بعضهم:

((التصوف كل إضطراب، فإذا وقع السكون فلا تصوف))، والسر فيه: أن الروح مجذوبة إلى الحضرة الإلهية، يعني أن روح الصوفي منطقة منجذبة إلى مواطن القرب، وللنفس بوضعها رسوب إلى عالمها وإنقلاب على عقبها، ولا بد للصوفي من دوام الحركة، بدوام الإفتقار، ودوام الفرار وحسن التفقد لمواضع إصابات النفس.

ومن وقف على هذا المعنى يجد في معنى الصوفي جمع المتفرق في الإشارات))، وهكذا نجد أن تجارب الصالحين، منذ عصور متطاولة، دلت على أن تزكية النفس معاقد معاق

المنته المنته المنطقة العَطَالَة العَلَاق العَلَاق العَلَاق العَطَالَة العَلَاق العَلْقَالِق العَلَاق العَلْقَ العَلَاق العَلَاقِ العَلَاقِ العَلَاقِ العَلَاقِ العَلَاقِ العَلَاقِ العَلَاقِ العَلَاق العَلَاق العَلَاقِ ال

علم والم المان الله على الله والتقرّب إليه، كل ذلك يسمو بالإنسان إلى عالم من الروحانية تستشرف فيه النفس إلى الله الأعلى، فتفيض عليها منه نفحات وإلهامات، ومعرفة لا تتأتى لذوي النفوس المادية، الذين شغلوا بالدنيا عن الدين، وبالمادة عن الله.

وهَذه السعادة يقرب العبد من الله تعالى، قرباً بالمعنى والحقيقة والصفة، لا بالمكان والمسافة، ومراقى هذه الدرجات هي منازل السائرين إلى الله تعالى، ولا حصر لتلك المنازل، وإنما يعرف كل سالك مترله الذي بلغه وسلوكه، فيعرفه ويعرف ما خلفه من المنازل، فأما ما بين يديه، فلا يحيط بحقيقته علماً.

وكما لا يعرف الجنين حال الطفل، ولا الطفل حال المميز، وما يفتح له من العلوم الضرورية، ولا المميز حال العاقل وما اكتسبه من العلوم النظرية، فكذلك لا يعرف العاقل ما أفتتح الله على أولياؤه من مزايا لطفه ورحمته: ((ما يفتح الله للناس من رحمة، فلا ممسك لها)) وهذه الرحمة مبذولة بحكم الجود والكرم، من الله سبحانه وتعالى غير مضنون بما على أحد، ولكن إنما تظهر في القلوب المتعرضة لنفحات رحمة الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم:

#### { إِنَّ لِرَبِكُمْ فِي أَيَّامٍ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ فَتَعَرَّضُوا لَهَا لَعَلَّهُ أَنْ يُصِيبَكُمْ نَفْحَةً مِنْهَا فَلاَ تَشْقَوْنَ بَعْدَهَا أَبَداً ء} \

والتعرض لها بتطهير القلب، وتزكيته من الخبث والكدوره، الحاصلة من الأخلاق المذمومة، فقد أوحى الله إلى سيدنا موسى :

((إِنِّي خَلَقْتُ فِي جَوْفِ عَبْدِي بَيْتَاً وَسَمَّيْتُهُ قَلْبَاً، وَجَعَلْتُ أَرْضَهُ الْمَعْرِفَةَ، وَسَمَاءَهَ الإيمَانَ، وَشَمْسَهُ الشَّوْقَ، وَعِمَدَهُ الْمَحَبَّةَ، وَتَرَابَهُ

عن محمَّد بن مسلمة رضيَ اللَّهُ عنهُ .

عمَّ فَهَ عَمَّ فَهَ الْمُنْهَجُ الْمُنْهَجُ الْمُنْهَجُ الْمُنْهَجُ الْمُنْهَجُ الْمُنْهَجُ الْمُنْهَجُ عَلَيْمُ الْمُنْهَجُ عَلَي

النظرات في المنظر المنظرة الم

الْهِمَّةَ، وَرَعْدَهُ الْحَوْفَ، وَبَرْقَهُ الْرَّجَاءَ، وَغَمَامَهُ الْفَضْلَ، وَمَطَرَهُ الْرَّحْمَةَ، وَقَمَامَهُ الْفَضْلَ، وَمَطَرَهُ الْرَّحْمَةَ، وَشَجَرَهُ الْوَفَاءَ، وَتَمَرَهُ الْحِكْمَةَ، وَنُورَهُ الْفِرَاسَةَ، وَلَيْلَهُ الْمَعْصِيةَ، وَلَهُ بَابٌ مِنَ الْيَقِينِ، وَلَهُ رُكْنٌ مِنَ الْبَقِينِ، وَلَهُ رُكْنٌ مِنَ الْأَنْسِ، وَرُكْنٌ مِنَ الْقَدِقِ، وَرُكْنٌ مِنَ الْوَرَعِ، وَلَكُنٌ مِنَ الْصَدْقِ، وَرُكْنٌ مِنَ الْوَرَعِ، وَعَلَيْهِ قِفْلٌ مِنَ الْفِكْرِ، وَلا يَطَّلِعُ عَلَى ذَلِكَ الْبَيْتِ غَيْرِي)).

وقال سيدنا داود: يَا رَبُّ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ خِزَانَةٌ، فَمَا خِزَانَتُكَ بَ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: ((يَا دَاود، إِنَّ لِي خِزَانَةٌ أَعْظَـمُ مِنَ الْعَرْشِ، وَأَوْسَـعُ مِنِ الْكُرْسِي، وَأَطْـيَبُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَنْـورُ مِنَ الْشَّمْسِ، ذَلِكَ هُوَ قَلْبُ عَبْدِيَ الْمُـؤْمِن))

فمن انكشف له شي، ولو الشي اليسير، بطريق الإلهام والوقوع في القلب، من حيث لا يدري، فقد صار عارفاً بصحة الطريق.

وأمثال هؤلاء الأصفياء هم الذين يقول عنهم التستري رضي الله عنه  $^{ extsf{X}}$ :

" قَالَ اللَّهُ لآدَمَ : يَا آدَمُ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنَا، فَمَنْ رَجَا غَيْرَ فَضْلِي وَخَافَ غَيْرَ عَدْلِي لَمْ يَعْرِفْنِي ، يَا آدَمُ إِنَّ لِي صَفْوَةً وَضَنَائِنَ وَخِيرَةً مِنْ عِبَادِي ، أَسْكُنتُهُمْ صُلْبَكَ ، يعَيْنِي مِنْ بَيْنِ خَلْقِي ؛ أُعِزُهُمْ يعِنِّي ، وَأُقِرِّبُهُمْ مِنْ وَصْلِي ، وَأَمْنَحُهُمْ كَرَامَتِي ، وَأُبِيحُ لَهُمْ فَضْلِي ، وَأَمْنَحُهُمْ كَرَامَتِي ، وَأَجْعَلُهُمْ فَضْلِي ، وَأَمْنَحُهُمْ يَرَحْمَتِي ، وَأَجْعَلُهُمْ أَمَانًا بَيْنَ وَأَجْعَلُهُمْ أَمَانًا بَيْنَ طَهْرَانَيْ عِبَادِي ؛ فَبِهِمْ أُمْطِرُ السَّمَاءَ ، وَبِهِمْ أُنْبِتُ الأَرْضَ وَبِهِمْ أَصْرِفُ الْبَلاءَ ، هُمْ أُولِيَائِي وَأَحِبَّائِي ، دَرَجَاتُهُمْ عَالِيَةٌ ، وَمَقَامَاتُهُمْ رَفِيعَةٌ ، النَّلاءَ ، هُمْ أُولِيَائِي وَأَحِبَّائِي ، دَرَجَاتُهُمْ عَالِيَةٌ ، وَمَقَامَاتُهُمْ رَفِيعَةٌ ،

<sup>(</sup>٢) رواه عنه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء: الجزء العاشر ، صفحة ١٩٢١-١٩٢١ ١٥٢٥١. يحدق هذه عدى قد يحدى المنتقالين و يحدى المنتقالين المنتق

المنته المنته والحياة العَظَيْة وَلَيْ الْمُعَالِيّة

وَهِمَمُهُمْ بِي مُتَعَلِّقَةٌ ، صَحَّتْ عَزَائِمُهُمْ ، وَدَامَتْ فِي مَلَكُوتِ غَيْبِي وَهُمَمُهُمْ ؛ فَارْتَهَنَتْ فِي مَلَكُوتِ غَيْبِي فِكْرَتُهُمْ ؛ فَارْتَهَنَتْ فَي مَلَكُوتِ غَيْبِي فِكْرَتُهُمْ ؛ فَارْتَهَنَتْ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِي ؛ فَسَقَيْتُهُمْ بِكَأْسِ الأُنْسِ صَرْفَ مَحَبَّتِي ، فَطَالَ شَوْقُهُمْ إِلَى لِقَائِي ، وَإِنِّي إِلَيْهِمْ لأَشُدُّ شَوْقًا ، يَا آدَمُ ، مَنْ طَلَبَنِي مِنْ خَلْقِي وَجَدَنِي ، وَمَنْ طَلَبَ غَيْرِي لَمْ يَجِدْنِي ، فَطُوبَي يَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ ، يَا آدَمُ ، فَطُوبَي يَا آدَمُ نَا اللهِ عَلَى عَفْرَانُ ذُنُوبِ الْمُدْنِينَ هِمُ الذِينَ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِمْ هَانَ عَلَي عَفْرَانُ ذُنُوبِ الْمُدْنِينَ لِكَرَامَتِهِمْ عَلَي عَفْرَانُ ذُنُوبِ الْمُدْنِينَ لِكَرَامَتِهِمْ عَلَى .

وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَوْحَى إِلَى دَاودَ عَلَيْهِ السَّلامُ : يَا دَاودُ ، إِذَا رَأَيْتَ لِيَ طَالِبًا فَكُنْ لَهُ خَادِمًا ، فَكَانَ دَاودُ يَقُولُ فِي مَزَامِيرِهِ : وَاهًا لَهُمْ ! ، يَا لَيْتَ خَدِّي نَعْلُ مَوْطِئهِمْ .

قَالَ سَهْلٌ ذَلِكَ ثُمَّ احْمَرَّتْ بَعْدُ أُدْمَتُهُ أَوِ اصْفَرَّ لَوْنُهُ وَجَعَلَ يَقُولُ : جَعَلَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وُخُلِيفَتَهُ خَادِمًا لِمَنْ طَلَبَهُ لَوْ عَقَلْتَ وَمَا أَظُنُّكَ تَعْقِلُ قَدْرَ أُوْلِيَاءِ اللَّهِ وَطُلابِهِ وَلَوْ عَرَفْتَ قَدْرَهُمْ لاسْتَغْنَمْتَ قُرْبَهُمْ وَمُجَالَسَتَهُمْ وَبِرَّهُمْ وَخِدْمَتَهُمْ وَتَعَاهَدْتُهُمْ "

## ٣-الصُّوفية والشريعة الإسلامية

يشكك بعض الناس في إلتزام الصوفية بأحكام الشريعة المطهرة، بل وربما يتهمو هم بالتحلل من الشريعة، ويستندون في ذلك إلى ما يحدث من بعض الأدعياء المحسوبين على الصوفية، وليسوا منهم في قليل أو كثير.

بينما لو نظرنا في هذا الأمر نظرة موضوعية، لوجدنا أن الصوفية – على وجهُ العموم – نبهوا في صور حاسمة إلى وجوب إلتزام الشريعة.

عَنَّ وَهَ عَنَ وَهَ عَنَ وَهِ عَنَ وَهِ عَنَّ وَهِ عَنَّ وَهِ عَنَّ وَهِ عَنَّ وَهِ عَنَّ وَهِ عَنَ وَهِ عَنَ وَهِ عَنَّ وَهِ عَنَّ وَهِ عَنَّ وَهِ عَنْ وَعَلِي اللّهِ عَنْ وَعَلَيْ عَلَى الْعَلَالَةِ عَلَى الْعَلَالَةِ عَلْ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

النظرال والمنظرال والمنظر المنظرال والمنظر المنظر المنظر

فهذا الإمام أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول: ((من دعا إلى الله تعالى، بغير ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بدعى))، ويقول أيضاً: ((إذا لم يواظب الفقير على حضور الصلوات الخمس في الجماعة، فلا تعبأ به)).

ومن أجمل كلماته في هذا، قوله: ((ما ثم كرامة أعظم من كرامة الإيمان، ومتابعة السنة، فمن أعطيهما، وجعل يشتاق إلى غيرهما، فهو عبد مفتر كذاب، أو ذو خطأ في العلم والعمل بالصواب، كمن أكرم بشهود الملك على نعت الرضا، فجعل يشتاق إلى سياسة الدواب وخلع الرضا)).

وكل الصوفية ينهجون هذا النهج، ومن هؤلاء مثلاً: أبو يزيد البسطامي الذي يقول في قوة حاسمة، وفي نطق صادق. ((لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات، حتى يرتقي في الهواء، فلا تغتروا به، حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي، وحفظ الحدود، وأداء الشريعة)).

وقال لأحد جلسائه: ((قم بنا ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية - وكان رجلاً مشهوراً بالزهد - فمضينا إليه، فلما خرج من بيته ودخل المسجد، رمى ببصاقة تجاه القبلة، فإنصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه، وقال:

((هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون مأموناً على ما يدعيه؟))

ويقول سهل التسترى معبراً عن أصول التصوف: ((أصول طريقنا سبعة: ((التمسك بالكتاب، والإقتداء بالسنة، وأكل الحلال، وكف الأذى، وتجنب المعاصي، ولزوم التوبة، وأداء الحقوق)).

ولقد تحدث الإمام الجنيد - سيد هذه الطائفة وإمامهم على حد تعبير القشيري - أكثر من مرة، فيما يتعلق بالصلة بين التصوف والشريعة، ومما قاله في ذلك:

عَمَّ فَهِ الْمُنْهَجُ الْمُنْهَجِ الْصُّوفِيِّ الْمُنْهَجِ الْمُنْهَجِ الْصُّوفِيِّ الْمُنْهَالِيْنَ: مَعَالِمُ الْمَنْهَج المنته المنه في والمناة العَصْرِيَّة

නම වාස නම වාස නම වාස නම වාස නම වාස නම වාස නම වාස

((الطرق كلها مسدودة على الخلق، إلا على من إقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإتبع سنته، ولزم طريقته)) وقال أيضاً:

((من لم يحفظ القرآن، ولم يكتب الحديث، لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة))، وقال: ((علمنا هذا مشيد بالقرآن وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم)).

وذكر رجل المعرفة أمام الجنيد وقال: ((أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز وجل))، فقال الجنيد: ((إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال، وهو عندي عظيمة، والذي يسرق ويزيي أحسن حالاً من الذي يقول هذا).

ولقد كان الإمام الغزالي في سلوكه، وفي قوله ، وفي حياته الخاصة والعامة يلتزم الشريعة، ويقول في شئ من التفصيل، فيه دقة، وفيه إستدلال غاية في القوة:

((وأعلم أن سالك سبيل الله تعالى قليل، والمدعى فيه كثير، ونحن نعرفك علامة له: وذلك بأن تكون جميع أفعاله الإختيارية موزونة بميزان الشرع، موقوفة على توقيفاته إيراداً وإصداراً، وإقداماً، وإحجاماً، إذ لا يمكن سلوك هذا السبيل إلا بعد التلبس بمكارم الشريعة كلها، ولا يصل فيه إلا من واظب على جملة من النوافل، فكيف يصل إليه من ترك الفرائض؟ فإن قلت: فهل تنتهي رتبة السالك إلى الحد الذي ينحط عنه فيه بعض وظائف العبادات، ولا يضره بعض المحظورات، كما نقل عن بعض المشايخ من التساهل في هذه الأمور؟، وأقول لك:

((إعلم أن هذا عين الغرور، وأن المحققين قالوا: ((لو رأيت إنساناً يطير في الهواء، ويمشي على الماء، وهو يتعاطى أمراً يخالف الشرع، فإعلم أنه شيطان))، وهو الحق.

فإذا ما إنتهينا أخيراً إلى سيدي أبي الحسن الشاذلي ري ، فإننا نجده يقول:

නව විය المِنُونَةُ: مَلامِحُ الْمَنْهَجِ الْصُوفِيِّ البَيْلِالَةِ: مَعَالِمُ الْمَنْهَجِ 🔳 ٢٤ المنتهج الصوف والمسالة العَصْرِيَّة

නට වාස නට වාස

((إذا تعارض كشفك مع الكتاب والسنة، فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف، وقل لنفسك إن الله تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة، ولم يضمنها في جانب الكشف، ولا الإلهام ولا المشاهدة، إلا بعد عرضها على الكتاب والسنة)).

والواقع أن المثل الأعلى للصوفية على بكرة أبيهم، إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يحاولون – باستمرار- أن ينهجوا نمجه، وأن يسيروا على منواله، فهو إمامهم الأسمى في كل ما يأتون، وما يدعون، وهم يتابعونه مهتدين في ذلك بقول الله سبحانه وتعالى:

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمُ ٱلَّاٰحِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾.

وإنه لمن المدهش أن نجد بعض من يزعمون الإنتساب إلى التصوف يقللون من ضرورة التمسك بالشريعة، أو يهملون العمل بما، وهؤلاء خالفوا كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأهُم تركوا العلم والآداب، وجانبوا الصواب، وفيهم يقول القائل: ((رضواً من التواضع بترقيع الملبوس، ومن التصوف بتزيين الرؤوس، واقتصروا في العبادة، على مشي النقباء أمامهم وحمل السجادة، وفي الزهد والجلادة، وعلى تخشين الفراش والوسادة)).

ولقد أجاد من وصفهم بقوله:

وأرى نساء الحي غير نسائها

أما الخيام فإلها كخيامهم

فالخير كله في الإتباع، والشر كله في الإبتداع.

ويقول في ذلك الصوفي الفرنسي الشيخ عبد الواحد يجيى: ((وقد يكون من المحتمل أن نرى أحد ممثلي الشريعة يجهل التصوف، وإن كان جهله لا يبرر إنكاره، ولكن ليس من المحتمل وليس من الطبيعي أن يجهل رجل التصوف ميدان الشريعة، ولو يمان قديد بمان قديد الْمَنْهَجِ الْصُوفِي السَّالِيِّنِ: مَلامِحُ الْمَنْهَجِ الْصُوفِي السَّالِيِّنِ: مَعَالِمُ الْمَنْهَجِ السَّالِيِّنِ

المنته المنته العَامَالُةُ العَصَالَةُ العَلَيْكِ العَلَيْلِي العَلْمَالِي العَلْمَالِي العَلْمَالِي العَلَيْلِي العَلَيْلِي العَلَيْلِي العَلَيْلِي العَلْمَالِي العَلَيْلِي العَلَيْلِي العَلْمَالِي العَلَيْلِي العَلْمَالِي العَلْمَالِي العَلَيْلِي العَلَيْلِي العَلَيْلِي العَلْمَالِي العَلَيْلِي العَلَيْلِي العَلَيْلِي العَلَيْلِي العَلْمَالِي العَلَيْلِي العَلْمَالِي العَلْمَالِي

على أن نظرة من يريد أن يسلك السلوك الصوفي، إلى الشريعة، من حيث عدم أهميتها، وعلى الخصوص، أهمية الجانب العملي منها بالنسبة له، هذه النظرة تتضمن، ولو نظرياً، تقليل أهمية الجانب العملي في التصوف نفسه، وفي هذا الخطورة كل الخطورة، فإنه من المشكوك فيه كثيراً، أن يتوفر للشخص الذي عنده هذه الفكرة، الإستعداد الصوفي، ومن الخير له أن يلتزم الشريعة إلتزاماً كلياً قبل أن يبدأ السلوك، فإذا لم يمكنه إلتزامها، فلا خير فيه، بالنسبة للجانب الصوفي.

إن تقليل الشريعة إنما هو مظهر من مظاهر الروح التي لا تبالي بما أنزل الله، وعادة تكون الروح الخاضعة لما أنزل الله، هو أول خطوة في طريق السالكين)).

إن الشريعة والحقيقة متصلتان إتصالاً يجعل منهما مظهرين لشئ واحد، أحدهما خارجي، والآخر داخلي، أو أحدهما ظاهر والآخر باطن. ولتوضيح ذلك نقول:

إن الإنسان الذي يشيد قصراً في الهواء، لا يشيده على أساس، وكل فكرة لا ترتكز على أساس من السنة الصحيحة: إنما هي بناء في الهواء، إنها بناء على غير أساس، والبناء الذي يمكن أن يبقى على الدهر لابد له من أساس مدعم، وعلى الأساس يرتكز البناء كله، حتى الأجزاء العليا منه، والإرتكاز على الأساس يستمر حتى بعد إنتهاء البناء.

وعلى هذا النمط تكون النسبة بين الشريعة والتصوف، فالشريعة الصحيحة هي الأساس الذي لابد منه لكل سالك، وكالأساس تماماً، لا يمكن طرح الشريعة بعد سلوك الطريق.

بل نقول أكثر من ذلك:

మలే రుణ మలే

المنته المنته العَصالَة ال

නම වාස නම වාස

إنه كلما سار الصوفي في طريقه واستغرق فيه، بدت له ضرورة الشريعة، وإستنارت معرفته بها، وأصبح فهمه لها أكثر عمقاً، وأكثر دراية بحقيقتها من هؤلاء الذين درسوها وآمنوا بها، دون أن يضربوا بسهم في الميدان الصوفي، ذلك ألهم لا يرون من الشريعة إلا مظهرها الخارجي، ولكن الصوفي يعيش في جوها الروحي، ويحياها، إذا أمكن هذا التعبير.

وإذا كان لا يقبل من رجل الدين أن يعلن تدينه، دون أن يجعل للشريعة السيطرة على قياده، فإنه لا يُقبل من باب أولى من رجل صوفي أن يزعم إنتسابه إلى الصوفية دون أن تسيطر شعائر الدين وإلتزاماته على حياته.

إننا نرى ضرورة إلتزام الشريعة لكل إنسان، ولكننا نؤكد – ونحن على يقين من الأمر – لهؤلاء الذين يريدون أن يسلكوا الطريق الصوفي، بألهم لن يصلوا حتى إلى أولى مراحل الطريق إذا لم يلتزموا بالشريعة إلتزاماً تاماً.

وقد سئل الإمام الغزالي رضي الله عنه عن معنى ارتفاع التكليف عن الولي فأجاب كما ذكر السبكي في طبقات الشافعية بقوله:

((معنى ارتفاع التكليف عن الولي، أن العبادة تصير قرَّة عينه، وغذاء روحه بحيث لا يصبر عنها، ولا يكون عليه كلفة فيها، وهو كالصبي يكلف حضور المكتب، ويُحمل على ذلك قهراً، فإذا اكتمل بالعلم، صار ذلك ألذ الأشياء عنده، ولم يصبر عنه، فلم يكن فيه كلفة، وتكليف الجائع ليتناول الطعام الذيذ، محال: لأنه يأكله بشهوة ويلتذ به، فأي معنى لتكليفه؟ فإذن تكليف الولي محال، والتكليف مرتفع عن الولي بهذا المعنى، لا بمعنى أنه لا يصوم، ولا يصلي، ويشرب، ويزني.

وكما يستحيل تكليف العاشق النظر إلى معشوقه، وتقبيل قدميه والتواضع له، لأن ذلك منتهى شهوته ولذته، فكذلك غذاء روح الولي، في ملازمة ذكره، وامتثال أمره، والتواضع له بقلبه، لا يمكنه إشراك القالب مع القلب في الخضوع، إلا بصورة محق قد يحتو هذه يحتو هذه

على والا على والتداذ قلبه السجود فيكون ذلك كمالاً للذة الخضوع والتعظيم، حتى يشترك في الالتداذ قلبه وقالبه كما قيل:

ألا فاســـــقني خمراً وقـــل لي هي الخمر أي ليدرك سَــمعي لذة اسمه

بل تنتهي لذة الولي من القيام لربه قانتاً مناجياً، إلى أن لا يدرك الورم في القدم، فيقال له: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ )) أنتهى

وكذا كتب له بعض الذائقين ما قوله :

متع الله المسلمين ببقائه، ومتع الطالبين بمشاهدته ولقائه، ومنحه أفضل ما منح خاصته من أصفيائه وأوليائه، في قلب خصه الحق بأنواع من الطرف والهدايا ومنحه أصنافاً من الأنوار والعطايا، يستمر له ذلك في جميع الأوقات والأحوال، متزايدة مع عدم العوائق والآفات، مع كون ظاهره معموراً، بأحكام الشرع وأدائه، مترهاً عن مآتمه ومخالفاته، ويجد في الباطن مكاشفات وأنواراً عجيبة ثم أنه انكشف له نوع يعرفه، أن المقصود من التكاليف الشرعية، والرياضات الدينية: هو الفطام عما سوى الحق، كما قيل لموسى صلى الله عليه وسلم: ((إخل قلبك أريد أن أنزل فيه)).

فإذا تم الفطام، وحصل المقصود بالوصول إلى القربة، ودوام الترقي من غير فترة، حتى أنه لو اشتغل بوظائف الشرع وظواهره، انقطع عن حفظ الباطن، وتشوش عليه بالالتفات عن أنواع الواردات الباطنية، إلى مراعاة أمر الظاهر.

وهذا الرجل لا يترل يده من التكليف الظاهر، ولا يقصر في أحكام الشريعة، ولكن الاعتقاد الذي كان له في الظواهر والتكاليف، تناقص وتقاصر عما كان في الابتداء من التعظيم لوقعها عنده، ولكنه يباشرها ويواظب عليها عادة، لا لأجل

عما فه المنهج ا

المنَّهُ الصَّوفي وَلِحَيَاةُ الْعَصْلَيَّةِ فَرَقِ عَلَى الْمُعَالِّينَ فَرَقِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُؤْمِنِينَ فَرَقِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِين

على وهو يعلى وهو الخلق، وحفظ نظرهم ومراقبة الله، بل صارت إلفاً له، وإن نقص اعتقاده فيها، فهو يعظمها. ما حكمها ؟ ، الجواب: وبالله التوفيق :

ينبغي أن يتحقق هنا أن من ظن أن المقصود من التكاليف والتعبد بالفرائض: الفطام عما سوى الله، والتجرد له، فهو مصيب في ظنه أن ذلك مقصود، ومخطئ في ظنه أنه كل المقصود، ولا مقصود سواه، بل لله تعالى في الفرائض التي استعبد بها الخلق أسرار سوى الفطام، تقصر بضاعة العقل عن دركها.

ومثل هذا الرجل المنخدع بهذا الظن، مثل رجل بنى له أبوه قصراً على رأس جبل، ووضع فيه شجرة من حشيش طيب الرائحة وأكد الوصية على ولده مرة بعد أخرى ألا يخلى هذا القصر عن هذا الحشيش طول عمره.

و قال: إياك أن تسكن هذا القصر ساعة من ليل أو نهار وهذا الحشيش ليس فيه، فزرع الولد حول القصر أنواعاً من الرياحين، وطلب في البر والبحر أوتاداً من العود والعنبر والمسك، وجمع في قصره جميع ذلك من شجرات كثيرة من الرياحين الطيبة الرائحة، فانغمرت رائحة الحشيش لما فاحت هذه الروائح، فقال: لا شك أن والمدي ما أوصاني بحفظ هذا الحشيش إلا لطيب رائحته والآن قد استغنينا بهذه الرياحين عن رائحته فلا فائدة فيه الآن إلا أن يضيق على المكان، فرماه من القصر، فلما خلا القصر من الحشيش، ظهر من بعض نقب القصر حية هائلة وضربته ضربة هائلة، أشرف بها على الهلاك.

فتنبه حيث لم ينفعه التنبه، إلى أن الحشيش كان من خاصيته دفع هذه الحية المهلكة، وكان لأبيه بالوصية بالحشيش غرضان: ... أحدهما : انتفاع الولد برائحته وذلك قد أدركه الولد بعقله، والثاني: اندفاع الحيات المهلكات برائحته، وذلك مما قصر عن دركه بصيرة الولد فاغتر الولد بما عنده من العلم، وظن أنه لا سر وراء معلومه ومعقوله كما قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْم ﴾ وقيال : هما قد معاوده معاوده معاوده معاوده معاوده معاوده عما هد معاوده عما هد معاوده عما هد معاوده المناهج الصوفي المناهج المنهج المنه المنهج المنهج المنهج المنهج المنهج المنهج المنهج المنه المنهم المنه المنهج المنه المنهج المنهج المنه المنه المنهم المنهم المنه المنهم ال

وقد عرف أهل الكمال أن قلب الآدمي: كذلك القصر، وأنه معشش حيات وعقارب مهلكات، وإنما رقيتها وقيدها بطريق خاصة: المكتوبات والمشروعات، بقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِيرِ كَيَّنَبًا مَّوْقُوتًا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ ﴾.

فكما أن الكلمات الملفوظة والمكتوبة في الرقية تؤثر بالخاصة في استخراج الحيات، بل في استسخار الجن والشياطين، وبعض الأدعية المنظومة المأثورة تؤثر في استمالة الملائكة إلى السعي في إجابة الداعي، ويقصر العقل عن إدراك كيفيته وخاصيته، وإنما يدرك ذلك بقوة النبوة إذا كشف السر بها من اللوح المحفوظ.

فكذلك صورة الصلاة المشتملة على ركوع واحد، وسجودين، وعدد مخصوص، وألفاظ معينة من القرآن، متلوة مختلفة المقادير: عند طلوع الشمس، وعند الزوال، والغروب، تؤثر بالخاصة في تسكين التنين المستكن في قلب الآدمي، الذي يتشعب منه حيات كبيرة الرؤوس بعدد أخلاق الآدمي، يلدغه وينهشه في القبر، متمكناً من جوهر الروح وذاته، أشد إيلاماً من لدغ مُكن من القالب أولاً، ثم يسري أثره إلى الروح، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: عَن أبي هُريَرةَ عَليه :

{ عَذَابُ الْكَافِرِ فِي قَبْرِه، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُهُ وَتِسْعُونَ تِنِّيناً أَتَدْرُونَ مَا التِّنِينُ؟ سَبْعُونَ حَيَّةً لِكُلِ حَيَّةٍ سَبْعُ رُؤُوسٍ يَلْسَعُونَهُ وَيَخْدِشُونَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ}. رواه ابو يعلى وابن حان في صحيحه

ويكثر مثل هذا التنين في خلق الآدمي، ولا يقمعه إلا الفرائض المكتوبة، فهي المنجية من المهلكات، وهي أنواع كثيرة بعدد الأخلاق المذمومة..... ﴿ وَمَا يَعْلَمُ عَلَىٰ فَهِمَ عَلَىٰ فَهُمَ عَلَىٰ فَهُمَ عَلَىٰ الْمَنْهَمِ الْصُّوفِي للبَّائِلِلَالَيْنَ: مَعَالِمُ الْمَنْهَمِ الْصُّوفِي للبَّائِلِلَالَيْنَ: مَعَالِمُ الْمَنْهَمِ الْصُّوفِي للبَّائِلِلَالَيْنَ: مَعَالِمُ الْمَنْهَمِ الْصُّوفِي للبَّائِلِلَالَيْنَ: مَعَالِمُ الْمَنْهَمِ الْصُوفِي للبَّائِلِلَالَيْنَ: مَعَالِمُ الْمَنْهَمِ الْصُوفِي للبَّائِلِلَالَيْنَ: مَعَالِمُ الْمَنْهَمِ الْحَلْمُ الْمَنْهَمِ الْحَلْمُ الْمَنْهُمِ الْمُنْ اللّهَ الْمُنْهَمِ الْمُنْهَمِ الْمُنْهَمِ الْمُنْهَمِ الْمُنْهَمِ الْمُنْهَمِ الْمُنْهَمِ الْمُنْهَمِ الْمُنْهَمِ اللّهِ الْمُنْهَمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

المنته الصفي المنافذ ا

عَمْ وَهُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ ، فإذن في التكليف غرضان؛ أدرك هذا المغرور أحدهما، وغفل عن الآخر.

وقد وقع لأبي حنيفة مثل هذا الظنِّ في الفقهيات، فقال:

((أوجب الله في أربعين شاة: شاة، وقصد به إزالة الفقر، والشاة آلة في الإزالة، فإذا حصل بمال آخر فقد حصل تمام المقصود ))، فقال الشافعي رضي الله عنه: ((صدقت في قولك: إن هذا مقصود، وركبت من الخطر في حكمك بأنه لا مقصود سواه! ، فبم تأمره: إذ يقال له يوم القيامة: كان لنا سرّ في إشراك الغني الفقير مع نفسه في جنس ماله؟ كما كان من يرمي سبعة أحجار في الحج ليؤدي بدلها خمس لآلىء، أو خمس أكبر ؟ إذ لم يقبله (أى أن الشرع لايقبل ذلك) ، وإذا جاز أن يتمحض التقييد في الحج، وأن يتمحض المعقول معاملات الخلق فلم يستحل أن يجمع المعقول والتقييد جميعاً في الزكاة، فتكون إزالة الفقر معقولة، والسرُّ الآخر غير معقول)).

ثم يستطرد رضي الله عنه فيقول: ((وننبِّه على هذه المعرفة بالتأمل في ثلاثة أمور:

الأول: بداية حال إبليس، وأنه كيف وصف بأنه كان معلم الملائكة، ثم سقط عن درجة الكمال بمخالفة أمر واحد: اغتراراً بما عنده من العلم، وغفلة عن أسرار الله في الاستبعاد ولم يسقط عن درجته إلا بكياسته وفطنته، وتمسكه بمعقوله، في كونه خيراً من آدم عليه السلام، فننبه الخلق بهذا الرمز على أن البلاهة أدبى إلى الخلاص من فطانة بتراء وكياسة ناقصة.

الأمر الثاني: حال آدم عليه السلام، وأنه لم يخرج من الجنة إلا بركوبه نمياً واحداً ليعلم أن في ركوب النهي إبطال اعتقاد الكمال لخالقه.

الأمر الثالث: حال رسول الله ، فإن هذا المغرور لعله يقول: إنه لم تسلم له رتبة الكمال، ثم أنه الله لم يزل يلازم الحدود، ويواظب على المكتوبات إلى آخر أنفاسه،

عَمَّ فَهُ الْمُنْهُجُ الْمُنْهُجِ الْمُوفِى الْمُنْهَجِ الْمُنْهَجِ الْمُنْهَجِ الْمُنْهَجِ الْمُنْهَجِ الْمُنْهَجِ الْمُ المنتج الشروف والمناز العربية العربية المنتج الشروف والمناز العربية العربية العربية والمناز المناز المناز

بل يزيد في فرانضه، وأوجب عليه التهجد، ولم يوجبه على غيره، وقيل له: ﴿ يَتَأَيُّهُا الْمُزَّمِّلُ ۞ قُمِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِصْفَهُ وَ أَو اَنقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾ ، وإنما أوجبت عليه هذه الزيادة، لأن الخزانة كلما ازداد جوهرها نفاساً وشرفاً ينبغي أن يزداد حصنها إحكاماً وعلواً، فلذلك قيل في تعليل إيجاب التهجد:... ﴿ إِنَّا سَنُلِقَى عَلَيْلًا ﴾ فتبين له أن هذه الصلوات هي حصن الكمال، فلا يبقى إلا به.

ولعل المغرور المعتوه يقول: أنه كان يواظب عليها إشفاقاً على الخلق لأجل الاقتداء، لا لحاجته إليها في حفظ الكمال ، فيقال له: فلم زاد عليه في التهجد وجوباً؟

مسألة: أمّا ما ذكره من أنه لو اشتغل بالتكاليف لشغله ذلك عن القربي التي نالها، والكمال الذي بلغه فهو كذب صريح، ومحال فاحش قبيح، لأن التكاليف قسمان: أمر ولهي فأما المنهيات: مثل الزنا، والسرقة، والقتل، والضرب، والنميمة، والكذب، والقذف.

فترك ذلك كيف يشغل عن الكمال؟ وكيف يحجب عن القربة؟ والكمال كيف يكون موقوفاً على ركوب هذه القاذروات؟

وأما المأمورات: فالزكاة والصوم والصلاة، فكيف تحجبه الزكاة ولو أنفق جميع ماله، فقد دفع السوء عن نفسه؟، ولو صام جميع دهره، فهل يفوته بذلك إلا سلطنة الشهوة؟ فما الذي يفوت من الكمال بترك الأكل ضحوة النهار، في شهر واحد هو رمضان، وأما الصلاة فتقسم إلى: أفعال وأذكار: وأفعالها: قيام وركوع وسجود.

ولا شك في أنه يخرج من القربة بالأفعال المعتادة، فإن لم يصل، فيكون إما قائماً أو مضطجعاً، وغير المعتاد هو السجود والركوع، وكيف يحجب عن القربة، ما هو سبب القربة؟ قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَٱسْتَجُدُ وَٱقْتَرِبٍ ﴾.

المنته الشي في ولما العَثَانَيْنِ فَرَيْنَ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ اللهِ الله

على والله ا ومن عشق ملكاً ذا جمال، فإذا وضع وجهه على التراب بين يديه، إستكانة له، وجد في قلبه مزيج روح، وراحة، وقرب، ولذلك قال الله:

{ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاّةِ } عَنْ أَنسٍ رواه أحمد والنسائي .

فإستدامة حال القربة وإستزادها في السجود، أيسر منها في الاضطجاع والقعود ومهما ألقى في قلبه أن السجود سبب حرمانه عن القرب كان ذلك أنموذجاً من حال إبليس، حيث ألقى في نفسه أن السجود بحكم الأمر، سبب زوال قربته وكماله.

فكل ولي سقط من درجة القربة إلى درجة اللعنة، فسببه ترك السجود، ومقتداه وإمامه إبليس، وكل ولي أسعد بالترقي إلى درجات القرب قيل له: ﴿ وَٱسْتَجُدُ وَٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ولا ينبغي أن يتوهم الولي الخالص أنه بعيد عن خداع إبليس، مادام في هذه الحياة، بل لا ينجو عنه الأنبياء، غير ألهم محفوظون كما قال تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّي أَلُقَى ٱلشَّيْطَانُ فِيَ أَمْنِيَّةٍ مِن وَبَلِكُ مَن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلُقَى ٱلشَّيْطَانُ فِيَ أَلْمَا يُلِقِى ٱلشَّيْطِانُ ثُمَّ شَحَكِمُ ٱللَّهُ ءَايَاتِهِ مَا أُلِقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ شَحَكِمُ ٱللَّهُ ءَايَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ أ. هـ

ونختم كلامنا في هذا الموضوع بهذا الكلام المحقق للدكتور حسن الشرقاوي في تعليقه على كتاب الكوكب الشاهق للشعراني:

(﴿إِنْ إِهَامُ الصوفية بأهُم يرفعون التكاليف والفرائض الشرعية، قول مردود، ودعوى كاذبة، فالصوفية يؤمنون إيماناً راسخاً بأنه لا شريعة بلا حقيقة، ولا حقيقة بلا شريعة، فمن تشرع ولم يتحقق فقد تفسق، ومن تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، فأعمال القلوب يجب أن ترتبط بأعمال الجوارح، فلا تباين بينها، ولا تناقض ولا إنفصال، ولكل عضو من أعضاء الجسم وظيفته التي يجب أن يؤديها في معاملاته، وعباداته،

عَمَّ وَهِ الْعَنْ الْأَنْ عَلَيْ الْمَنْهَجِ الْصُوفِيِّ الْعَلَيْنِ: مَعَالِمُ الْمَنْهَجِ الْصُوفِيِّ الْعَلَيْنِ : مَعَالِمُ الْمَنْهَجِ الْعَ المنته الصفي والحياة العَصْلِيّة

المجموعة مجموعة المحموعة المحمولة المحمو وتكاليفه الشرعية، كما أن عقل الإنسان ونفسه وقلبه جميعاً يجب أن تتكامل مع جوارحه بالتقرب إلى الله تعالى، فإذا ما إنفصلت أعمال الجوارح عن أعمال القلوب، فسدت النفس والبدن جميعاً.

فكيف يمكن أن يقال بعد ذلك أن الصوفية قوم خول وتبطل وتكاسل، وألهم يدعون إلى رفع التكاليف الشرعية، وهم الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الكريم، ويبدو للمتأمل السليم القلب أن هناك إختلافاً بيناً، بين أهل الحق الذين يتبعون شريعة الله وسنة رسوله، وبين المبتدعة الذين يخالفون قول الله وسنة رسوله، فيبتدعون أعمالاً وأفعالاً من عند أنفسهم، ويؤولون كمال الله، فيحرمون أشياء، ويبيحون أشياء، بحسب أهوائهم.

وهؤلاء ليسوا من الصوفية، إنما هم دخلاء على أهل الله، وهم من مرضى القلوب، يزعمون ألهم من الصوفية، وهم إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان)).

## ٤-إقتداء الصُّوفيــَّة بأحوال الصحابة الكرام

وقد يدعي البعض أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لهم مثل هذه المجاهدات التي يتناقلها رجال الصوفية، وكذلك لم يذكر أمثال هذه الكرامات التي يتناقلها رجال الصوفية عن شيوخهم.

والحقيقة أن الصوفية لهم غايات سامية، وهي غايات روحية مثل: رضاء الملأ الأعلى، حب الله، الإتصال به، الفناء فيه ليصبح عارفاً به سبحانه، وهذه الأغراض تحتاج إلى مجاهدة النفس والأهواء والشهوات، ليصل المرء إليها، ولا يتأتى له ذلك إلا

عِمْ فَهِ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْهَجِ الْصُّوفِيِّ الْمُنْهَجِ الْمُنْهَجِ الْصُّوفِيِّ الْمُنْهَجِ الْمُنْهَجِ ال المنَاهِ الصَّفَ فَالْمَا الْعَصَٰلَةِ الْعَصَٰلَةِ الْعَصَٰلَةِ الْعَصَٰلَةِ الْعَصَٰلَةِ الْعَصَٰلَةِ الْعَصَٰلَةِ الْعَصَٰلِةِ الْعَصَالِةِ الْعَلْمَالِي الْعَلْمَالِي الْعَلْمَ الْعَلْمَالِي الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَالِي الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمِي الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِي الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْ

به وه به والتالي فإنه لا يتأتى أن يوجد تصوف قط، ما لم يكن اتباع كامل لشريعة صادقة، وإن التصوف الإسلامي لم يوجد إلا باقتداء الصوفية اقتداء تاماً برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أحبوه واتبعوه وحققوا بذلك قول الله تعالى:

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡاَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾

ولا يستطيع الصوفية تحقيق هذه المتابعة، إلا إذا قاسوا أحوالهم بأحوال الصحابة الكرام، لأن الصحابة رضي الله عنهم أصدق الناس قاطبة في متابعته صلى الله عليه وسلم وقد أثنى الله عز وجل عليهم في ذلك فقال:

﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ خَبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلاً ﴾،وفي ذلك يقول ابن خلدون في مقدمته:

((وقد كان الصحابة على مثل هذه المجاهدة، وكان حظهم من هذه الكرامات أوفر الحظوظ، لكنهم لم يقع لهم بما عناية ، وفي فضائل أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، رضي الله عنهم كثير منها، وتبعهم في ذلك أهل الطريقة، ممن إشتملت رسالة القشيري على ذكرهم، ومن تبع طريقتهم من بعدهم)).

أما ما أيدهم الله ﷺ به من أنواع الكرامات، فشئ كثير جداً، نكتفي بذكر نماذج منها، لأن جمع كل ما ورد فيها من الأحبار والآثار يخرج من الحصر.

فقد قال أبو بكر الصديق فله لعائشة رضي الله عنها عند موته، إنما هما أخواك، وأختاك، وكانت زوجته حاملاً، فولدت بنتاً، فكان قد عرف قبل الولادة ألها بنت.

وقال عمر رضي الله عنه في أثناء خطبته: يا سارية الجبل، إذ إنكشف له أن

عَنَّا فَهُ عَنْ فَعُ عَنْ فَعُ عَنْ فَعُ عَنْ فَهُ عَنْ فَهُ عَنْ فَهُ عَنْ فَعُ عَنْ عَنْ عَلَا عُلَا مُ لَا مُنْ فَعِي لَا مُنْ فَعَ عَنْ فَهُ عَنْ فَهُ عَنْ فَعُ عَنْ عَنْ فَهُ عَنْ فَهُ عَنْ فَهُ عَنْ فَهُ عَنْ فَهُ عَنْ فَهُ عَنْ فَعُ عَنْ فَعُ عَنْ فَعُ عَنْ فَعُ عَنْ عَلَا مُ عَلَا مُ لَا لَمُنْ فَعِي لَا عُلِكُ لِكُولُا لِمُ لَا لَمُنْ فَعِلَا عُلَا لَمُ لَا عُلَالِمُ لَا لَمُنْ فَعِلَا عُلَا لَمُ لَا عُلَاكُمُ لَا لَعْلَالِمُ لَا لَعُلِكُ لِللَّهُ لِلَّهُ عَلَا لِمُ لَا عَلَا لِمُ لَا عَلَا لِمُ لَا عَلَا عُلَالِمُ لَا عَلَا لَمُ لَا عَلَا عُلَالِمُ لَا عَلَا عُلَا عُلَالِمُ لَا عَلَا عُلَا عُلَالِمُ لَا عَلَا عُلَالِمُ لَا عَلَا عُلَالِمُ لَا عَلَا عُلِكُ لَا عُلَالِمُ لَا عَلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَالِمُ لَا عَلَا عُلَا عُلُوا عُ

المنته المنته العَالَيْة العَطْنَيْة وَلَيْ الْمُعَالِقَة الْعَطْنَيْة الْعُطْنَيْة الْعُطْنَيْة الْعُطْنَاق الْعُطْنَيْة الْعُطْنَاق الْعُطْنَيْة الْعُطْنَيْة الْعُطْنَاق الْعُطْنَيْة الْعُطْنَاق الْعُطْنَاقِيق الْعُطْنَاق الْعُلْمَا الْعُطْنَاق الْعُطْنَاق الْعُطْنَاق الْعُطْنَاق الْعُطْنَاقِ الْعُطْلِق الْعُطْنَاقِ الْعُطْنَاقِ الْعُطْلِق الْعُطْلِق الْعُطْلِق الْعُطْلِق الْعُطْلِق الْعُلْمَالِق الْعُلْمَاقِيق الْعُلْمَالِق الْعُلْمَالِق الْعُلْمَالِق الْعُلْمَالِق الْعُلْمَالِق الْعُلْمَالِق الْعُلْمَالِق الْعُلْمَالِق الْعُلْمَالِق الْعُلْمِي الْعُلْمَالِق الْعُلْمِي الْعِلْمِي الْعُلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِيمَالِق الْعُلْمِي الْعِلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعِلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْع

अब हुन्हें आब हुन्हें العدو قد أشرف عليه، فحدره لمعرفته ذلك، ثم بلوغ صوته إليه من جملة الكرامات العظيمة رضى الله عنهم أجمعين.

وعن أنس بن مالك ﷺ قال: دخلت على عثمان ﷺ وكنت قد لقيت إمرأة في طريقي، فنظرت إليها شزراً، وتأملت محاسنها– فقال عثمان ﷺ ، لما دخلت:

يدخل على أحدكم، وأثر الزبى ظاهر على عينيه !! أما علمت أن زبى العينين النظر؟ لتتوبن أو لأعزرنك، فقلت: أوحي بعد النبي؟ فقال لا، ولكن بصيرة وبرهان، وفراسة صادقة.

وعلى هذا المنوال سار الصوفية الصادقون، فحصلوا ذلك الاكرام، ونالوا تلكم العطايا، فعن أبي سعيد الخراز قال:

دخلت المسجد الحرام، فرأيت فقيراً عليه خرقتان، فقلت في نفسي: هذا وأشباهه كُلِم على الناس، فناداني وقال : ﴿ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحَدُرُوهُ ﴾ فإستغفرت الله في سري، فناداني فقال: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ ثم غاب عني ولم أره.

وقال زكريا بن داود:

دخل أبو عباس بن مسروق على أبي الفضل الهاشمي، وهو عليل، وكان ذا عيال، ولم يعرف له سبب يعيش به، قال: فلما قلت في نفسي: من أين يأكل هذا الرجل؟ قال فصاح بي، يا أبا العباس، رد هذه الهمة الدَّنية فإن لله تعالى ألطافاً خفية.

وهكذا نصل إلى هذه الحقيقة التي لا مرية فيها: أن الإنسان لا يتأتى له أن يلج باب الله، أو يسير في الطريق إليه، إلا بالعبودية الخالصة لله وحده لا شريك له.

فإذا ما تمخضت العبودية لله سبحانه، وأصبح الإنسان من عباد الله المخلصين، فإن الله سبحانه لا يجعل للشيطان عليه من سبيل، قال تعالى ( ٦٥ سورة الإسراء ):: معاد هما هم معاد معاد معاد هما هم معاد معاد معاد المسلم المنهج السلوفي المتناطقة معالم المنهج المسلوفي المتناطقة المنهج المسلوفي المتناطقة المنهج المسلوفي المتناطقة المنهج المسلوفي المتناطقة المناطقة المناطقة

المنته المنته المنطقة المنطقة المنته المنته المنته المنته المنتق المنتق

නය වාස නය වාස

#### ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلَّطَنٌّ وَكَفَى ٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴾

ويعترف إبليس بأنه عاجز عن أن يضل من حقق العبودية الصادقة لله سبحانه، فيقول في سورة ص  $2\sqrt{10}$  ي:

#### ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾

وإذا ما حقق الإنسان العبودية لله، فإن الله تولاه بالإمداد بالمعرفة، والفتح والفيض والفضل الكثير، ولقد حقق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العبودية كاملة تامة، لقد حققها في ذروها، فكانت صلاته، وكانت نسكه، وكانت حياته بأكملها، وكان موته لله رب العالمين، لا شريك له:

# ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشْكِى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ أَمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْسَلِمِينَ ﴾ ١٦٣، ١٦٣ الأنعام

لقد حققها موفورة تامة، فأتاه الله عزَّ الدنيا والآخرة.

وبمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والإقتداء به، سعد أصحابه رضي الله عنهم، ونالوا النصر والفتح والتمكين، وكذلك سار الصوفية على الدرب، فأخذوا أنفسهم بالتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما دق من الأمور، وما وضح منها، وفي اليسير من أعمالهم، والعظيم منها، فظهرت لهم عجائب الرؤيا الصادقة وإنكشفت لهم غيوب يقول فيها الإمام الغزائي رضي الله عنه في كتابه (المنقذ من الضلال):

((ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات، حتى إلهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة، وأرواح الأنبياء، ويسمعون منهم أصواتاً، ويقتبسون منهم فوائد، ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال، إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق، فلا يحاول معبر أن يعبر عنها، إلا إشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الإحتراز عنه)).

عَمَّ وَهِ عَمَ وَهِ عَمَّ وَهِ عَمَّ وَهِ عَمَّ وَهِ عَمَّ وَهِ عَمَّ وَهِ عَمَّ وَهِ عَمَ وَهِ عَمَ وَهِ عَمَّ وَهِ عَمَّ وَهِ عَمْ وَهِ عَمَ وَهِ عَمْ وَهِ عَمَّ وَهِ عَمْ وَهِ عِمْ وَمِعْ عِمْ مِعْمُ وَمِعْ عِمْ وَمِعْ مِعْ مِعْمُ وَمِعْ عِمْ وَمِعْ عِمْ وَمِعْ عِمْ وَمِعْ مِعْ مِعْ مِعْ م

المنته الشرف في ولما يالاً العَصْرَيَّة

#### ٥-المعرفة الذوقية عند الصُّوفيَّة

يرشد القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إلى نوع من المعرفة، ليس طريقه الحس، وليس طريقه العقل، ولا يستمد صراحة من الكتب المقدسة، ذلك النوع في أبسط صورة وأعمها وأشملها هو الرؤيا.

فليست الرؤيا معرفة حسية، وليست معرفة عقلية، وليست معرفة مصدرها الكتب المقدسة، ويبين الحديث الشريف مصدرها فيقول: ((الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة)).

فقد قرب الله تعالى على خلقه بأن أعطاهم أنموذجاً من خاصية النبوة، وهو النبوم، إذ النائم يدرك ما سيكون من الغيب، إما صريحاً، وإما في كسوة مثال يكشف عنه التعبير، والنبوة هي الأخرى ليست معرفة حسية، وليست معرفة عقلية، إنها ليست تجربة، وليست منطقاً، ولكنها وحي من الله.

والقرآن غاص بهذا النمط من المعرفة الإلهية، إنه غاص بذكر الأنبياء والرسل الذين كلمهم الله وحياً، أو من وراء حجاب، أو بإرسال الرسل إليهم أعني الملائكة.

فتزكية النفس وتطهيرها، والتقرب إلى الله، يسمو بالإنسان إلى عالم من الروحانية تستشرف فيه النفس إلى الملأ الأعلى، فتفيض عليها منه نفحات وإلهامات، ومعرفة لا تتأتى لذوي النفوس المادية، الذين شغلوا بالدنيا عن الدين، وبالمادة عن الله.

المنَّهُ الصَّفَ فَي وَلِمَا لَا الْعَصَٰلِيَّةِ وَلِمَا الْعَصَٰلِيَّةِ وَلِمَا الْعَصَٰلِيَّةِ الْعَصَٰلِيَّةِ

به و و المنافق المناف

وكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة، وحد الشبع، وأسباهما وشروطهما، وبين أن يكون صحيحاً وشبعاناً، وبين أن يعرف حد السكر وعلمه وهو سكران، وما معه من علمه من شي، والصاحي يعرف حد السكر وأركانه، وما معه من السكر من شي، والطبيب في حالة المرض يعرف حداً للصحة، وأسباها وأدويتها، وهو فاقد الصحة، كذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها، وأسباها، وبين أن يكون حالك الزهد، وعزوف النفس عن الدنيا.

فعلمت يقيناً ألهم أرباب الأحوال، لا أصحاب الأقوال وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته، ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم، بل بالذوق والسلوك)).

#### ٦- طريق البصيرة

ولكن الكثيرون يشكُّون في هذا الطريق- طريق البصيرة الذي سبيله التزكي والتطهر الموصل إلى المعرفة، ويرون أنه أسطورة من الأساطير، أو خرافة من الخرافات، ويطلبون في إلحاح الإستدلال على أن هذا الطريق صحيح.

ويرون أن النبوة والرسالة، والعبد الصالح، كل هذه أمور خارقة للعادة، أرادها الله فكان ما أراد، ولكن ليس هناك من دليل على أن غيرهم من البشر يستطيعون أن مناقطة المنافظة ا

المنته المنته العَصْلَيّة العَصْلَيّة العَصْلَيّة

يصلوا إلى المعرفة الإلهامية. ويقولون: ما الدليل على أن التصوف وسيلة من وسائل المعرفة؟ ونسوق لهم شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف في إكتساب المعرفة لا من التعلم ولا من الطريق المعتاد، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَلَهَدُواْ فِينَا لَنَهُ لِدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ فكل حكمة تظهر من القلب، بالمواظبة على العبادة من غير تعلم، فهي بطريق الكشف والإلهام، وأيضاً قوله على :

((مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّتُهُ الله عَلِمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَوَفَقَهُ فِيمَا يَعْمَلُ، حَتَّى يَسْتَوْجِبَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لِمْ يَعْمَلْ بِمَا يَعْلَمُ، تَاهَ فِيمَا يَعْلَمُ وَلَمْ يُوفَّقُ فَيمَا يَعْلَمُ مَن حديث انس يُوفَّقُ فَيمَا يَعْمَلُ، حَتَّى يَسْتَوْجِبَ الْنَّارِ ))،ابو نعيم في (الحلية ) من حديث انس

وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ سَجُعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ من الإشكالات والشبه: ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا سَحَتَسِبُ ﴾ قيل: يعلمه علماً من غير تعلم، ويفظنه من غير تجربة، وقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ َ ءَامَنُوٓا إِن تَتَّقُوا ٱللهَ سَجُعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا ﴾ قيل نوراً يفرق به بين الحق والباطل، ويخرج به من الشبهات، وقال صلى الله عليه وسلم، لإبن عباس:

{ اللَّهُمَّ فَقَّهْهُ في الدِّينِ، وعَلِّمْهُ التأويلَ }، صحيح ابن حبان.

وقال على رضي الله عنه: ((ما عندنا شئ، أسره النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، إلا أن يؤتى الله تعالى عبداً فهماً في كتابه)) وليس هذا بالتعلم.

وقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكُمَةَ مَن يَشَآءُ ﴾ إنه الفهم في كتاب الله تعالى، وقال تعالى: ﴿ فَفَهَّ مُّنَاهَا سُلَيَّمَانَ ﴾ خصَّ ما إنكشف بإسم الفهم، وكان أبو الدرداء يقول:..... المؤمن من ينظر بنور الله، من وراء ستر رقيق، والله إنه للحق يقذفه الله في قلوبجم، ويجريه على ألسنتهم.

عَنَّ وَهَ عَنَّ وَهَ عَنَّ وَهَ عَنَّ وَهِ الْعَنْ الْآلُ: مَلامِحُ الْمَنْهَجِ الْصُّوفِيِّ الْبَائِلَةِ: مَعَالِمُ الْمَنْهَجِ ﴿ ٢٢ المنتهج الشروف والمسالة العَمْرَيّة

अर्थ होड़ अर्थ होड़

وقال صلى الله عليه وسلم:

{ اتَّقُوا فِرَاسَةَ المُؤْمِنِ فَّانَّهُ يَنْظُرُ يِنُورِ الله}، رواه الطبراني عن أبي أمامة.

وإليه يشير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّنَ لِلَّمُتُوسِّمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ قَدْ بَيَّنَا ٱلْأَيَّنَ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾، ودوى الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

{ العِلْمُ علمانِ فعِلْمٌ في القلبِ فذلِكَ العلمُ النافِعُ، وعِلْمٌ على اللسان فذلِكَ حُجَّةُ اللَّهِ على ابنِ آدَمَ }. سن الدارمي،

وسئل بعض العلماء عن العلم الباطن: ما هو؟ فقال: هو سر من أسرار الله تعالى في قلوب أحبابه، لم يطلع عليه ملكاً ولا بشراً.

وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعلوم :

{ إِنَّ مِنْ أُمَّى مُحَدَّثَين، وَمُعَلَّمِينَ، وَمُكَلَّمِينَ، وَإِنَّ عُمَرَ مِنْهُمْ } .

وقراً إبن عباس، رضي الله عنهما: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍ ﴾ " ولا محدث" : يعني الصديقين، والمحدث هو الملهم، والملهم: هو الذي إنكشف له في باطن قلبه من جهة الداخل، لا من جهة المحسات الخارجة.

والقرآن مصرح: بأن التقوى مفتاح الهداية والكشف، وذلك علم من غير تعلم، وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ٱخْتِلَافِ ٱللَّهِ إِلَّيْهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَاتِ لِقَوْمِ يَتَّقُورِ ﴾ خصصها بهم، وقال تعالى: ﴿ هَاذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيرِ ﴾، وكان أبو يزيد وغيره يقول: ليس العالم الذي يحفظ من كتاب، فإذا نسى ما حفظه سار جاهلاً، وإنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي وقت شاء، بلا حفظ ولا درس.

المنته الخوف والحياة العَصْلَيّة

وهذا هو العلم الرباني، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿ وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلَمْ اللَّهُ مِن لَّدُنَّا عَلَمُ اللَّهُ مِن لَّدُنَّا ﴾ ( ١٥ الكهف) ، مع أن كل علم من لدنه، ولكن بعضه بوسائط تعليم الخلق، فلا يسمى ذلك علماً لدنّياً، بل اللدنّي:

الذي ينفتح في سرِّ القلب مّن غير سبب مألوف من خارج.

فهذه شواهد النقل ولو جمعنا كل ما ورد فيه من الآيات والأخبار والآثار لخرج عن الحصر، وظهر ذلك على الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وفي ذلك يقول الإمام الغزالي رضي الله عنه في كتابه ((الإحياء)):

((والدليل القاطع على الكشف الذي لا يُقْدر على جحده أمران: أحدهما: عجائب الرؤيا الصادقة، فإنه ينكشف بها الغيب، وإذا جاز ذلك في النوم، فلا يستحيل أيضاً في اليقظة، فلم يفارق النوم اليقظة إلا في ركود الحواس، وعدم إشتغالها بالحسات، فكم من مستيقظ غائص، لا يسمع ولا يبصر، لإنشغاله بنفسه.

الثاني: إخبار رسول الله عن الغيب، وأمور في المستقبل، كما إشتمل عليه القرآن .. وإذا جاز ذلك للنبي على جاز لغيره: إذ النبي عبارة عن شخص كوشف بحقائق الأمور، وشغل بإصلاح الخلق، فلا يستحيل أن يكون في الوجود شخص مكاشف بالحقائق، ولا يشتغل بإصلاح الخلق، وهذا لا يسمى نبياً، بل يسمى ولياً.

فمن آمن بالأنبياء! وصدق بالرؤيا الصالحة، لزمه لا محالة، أن يقر بأن القلب له بابان: باب إلى الحارج وهو الحواس، وباب إلى الملكوت من داخل القلب: وهو باب الإلهام، والنفث في الروع، والوحي، فإذا أقر بحما جميعاً، لم يمكنه أن يحصر العلوم في التعلم، ومباشرة الأسباب المألوفة، بل يجوز أن تكون المجاهدة سبيلاً إليه).

فإذن القلب له بابان: باب مفتوح إلى عالم الملكوت، وهو اللوح المحفوظ، وعالم الملائكة، وباب مفتوح إلى الحواس الخمس، المتمسكة بعالم الملك والشهادة.

المنتهج الصِّ في وَلَمْ الْعَصْالَةِ الْعَلَى ال

නාට වැන නෑට වැන

وعالم الملك والشهادة أيضاً، يحاكي عالم الملكوت نوعاً من المحاكاة، فأما إنفتاح باب القلب إلى الإقتباس من الحواس، فلا يخفى على أحد، وأما إنفتاح بابه الداخل إلى عالم الملكوت، ومطالعة اللوح المحفوظ: فتعلمه علماً يقيناً: بالتأمل في عجائب الرؤيا، وإطلاع القلب في النوم على ما سيكون في المستقبل، أو كان في الماضي، من غير إقتباس من جهة الحواس، وإنما ينفتح ذلك الباب لمن إنفرد بذكر الله تعالى.

وعن أبي الدرداء قال: كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في سفر فقال:

{ سَبَقَ المُفْرَدُونَ ، قَالُوا: يَا رَسُـولَ اللهِ، وَ مَا الْمُفْرَدُونَ؟، قَالَ: المُفْرَدُونَ بِذِكْرِ الله، وَضَعَ الذِّكْرُ عَنْهُمْ أَتْقَالَهُمْ، فَيَّاتُونَ يَوْمَ القَيَامَة خِفَافاً } رواه الطبراني.

ثم قال في وصفهم إخباراً عن الله تعالى:

(( تُمَّ أُقْبِلُ بِوَجْهِي عَلَيْهِم، أَتَرَى مَنْ وَاجَهْتَهُ بِوَجْهِي ! ، يَعْلَمُ أَحْدٌ أَيَّ شَئِ أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيهِ؟ ))، تُمَّ قَالَ تَعَالَى: (( أَوَّلُ مَا أُعْطِيهِمْ أَنْ أَقْذِفُ الْنُّورَ فِي قُلُوبِهِمْ فَيُخْبِرُونَ عَنِّي كَمَا أُخْبِرُ عَنْهُمْ )).

.... ومدخل هذه الأخبار هو الباب الباطن.

فإذن الفرق بين علوم الأولياء والأنبياء، وبين علوم العلماء والحكماء ... هذا، وهو أن علومهم تأتي من داخل القلب، من الباب المنفتح إلى عالم الملكوت، وعلم الحكمة يأتي من أبواب الحواس، المفتوحة إلى عالم الملك.

وهذا الرأي هو ما يراه كثير من كبار المفكرين، في كل عصر: إنه رأي الفارابي، ورأي إبن سينا، بل ورأي الشيخ محمد عبده حيث يقول في رسالة التوحيد:

عِوَ فَهِ عِوْ فَهِ الْمُنْ الْمُنْ عَلَامِحُ الْمُنْهَجِ الْصُوفِيّ الْمُنْفِجِ الْمُنْهَجِ الْمُنْفِجِ الْمُنْفِجِ الْمُنْفِعِ ا المنظم الله في والمنظم المنظم المنظم

((أما أرباب النفوس العالية، والعقول السامية، من العرفاء ممن لم تدن مراتبهم من مراتب الأنبياء، ولكنهم رضوا أن يكونوا لهم أولياء، وعلى شرعهم ودعوهم أمناء، فكثير منهم نال حظه من الأنس بما يقارب تلك الحال: حال الإتصال في النوع أو الجنس، لهم مشارفة في بعض أحوالهم على شئ من عالم الغيب، ولهم مشاهد صحيحة في عالم المثال، لا تنكر عليهم لتحقق حقائقها في الواقع، فهم لذلك لا يستبعدون شيئاً مما يحدّث به عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومن ذاق عرف، ومن حُرم إنحرف.

ودليل صحة ما يتحدثون به وعنه: ظهور الأثر الصالح منهم، وسلامة أعماهم مما يخالف شرائع أنبيائهم، وطهارة فطرهم مما ينكره العقل الصحيح، أو يمجُّه الذوق السليم، وإنتفاعهم بباعث من الحق الناطق في سرائرهم، المتلآلئ في بصائرهم، إلى دعوة من يحفُّ بهم إلى ما فيه خير العامة، وترويح قلوب الخاصة.

ولا يخلو العالم من متشبهين بهم، ولكن ما أسرع ما ينكشف حالهم، ويسوء مآلهم، ومآل من غرروا به، ولا يكون لهم إلا سوء الأثر في تضليل العقول، وفساد الأخلاق، وإنحطاط شأن القوم الذين رزئوا بهم، إلا أن يتداركهم الله بلطفه، فتكون كلمتهم الخبيثة كشجرة خبيثة إجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار).

انتهى [رسالة التوحيد ط صبيح صــ ٦١ - ٧٠]



عَنَّ وَهَ عَنَ وَهَ عَنَ وَهَ عَنَ وَهَ عَنَّ وَهَ عَنَّ وَهِ عَنَّ وَهِ عَنَّ وَهِ عَنَّ وَهُ عَنْ وَعُلْ عُلْ عُلْ مِنْ عُلْ مِنْ عُلْ عُلْ مِنْ عُلْ عُلْ عُلْ مِنْ عُلْ عُلْ عُلْ مِنْ عُلْ عُلْ عُلْ مُ عُلِي مُ الْمُنْ عُلِي اللّهُ عَلَيْ مُ اللّهُ عَلَيْ مُ اللّهُ عَلَيْ مُ اللّهُ عَلَيْ مُ اللّهُ عَلَى مُعْ عَلْ عُلْ مُ عَلَيْ مُ إِلّهُ عَلَيْ مُ إِنْ عُلِي مُعْ إِلَى مُعْ عُلِي مُعْ عُلِي مُعْ إِلَا عُلْ مُعْ عَنْ عُلِي مُ عَلَيْهُ عَلَى مُعْ عَنْ عُلِي مُعْ عَلَيْ مُ عَلَيْ عُلِي مُ اللّهُ عَلَيْ مُ عَلَيْكُ مِنْ عُلِي مُ اللّهُ عَلَيْ عُلِي مُ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللّهُ عَلَا مُعُ عَلَا مُ عُلِي اللّهُ عَلَا مُ عُلِي مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا مُعُ اللّهُ عَلَا مُعُ عَلَا مُ عُلِي مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا مُعْ عَلَا مُعْ عَلَا مُعْ عَلَا مُ عَلَا عُلِكُ مُ عَلَا مُعْ عَلَا مُ عَلَا عُلِكُ مُ عَلَا عُلِكُ مُ عَلَا عُلِمُ عَلَا عُلَا مُعْ عَلَا عُلَا مُعْ عَلَا عُلَا مُ عَلَا عُلِقُ عَلَا عُلَا عُلِمُ عَلَا عُلُوا عُلَا عُلِمُ عَلَا عُلِمُ عَلَ

# البَابُ الثَّالِث شُبُهَاتٌ مُثَارَة

- ١. .الشَّريعة والحقيقة
- الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنِ عُلُومُ الشَّرِيعة وَعُلُومُ الْقُلُوبِ
- - ٢. الصُّوفيَّة والعمل
  - ٣. الصُّوفيَّة والسِّياسة
  - ٤. دعوى وحدة الوجود
- ه. إتهام الصُّوفيَّة بالحلول والإتحاد
  - ٦. إبن تيمية ومقام الفناء
    - ٧. الصُّوفيَّة والذِّكر
- ٨. أذواق الصُّوفيَّة في الآيات القرآنيَّة والأحاديث النَّبويَّــة

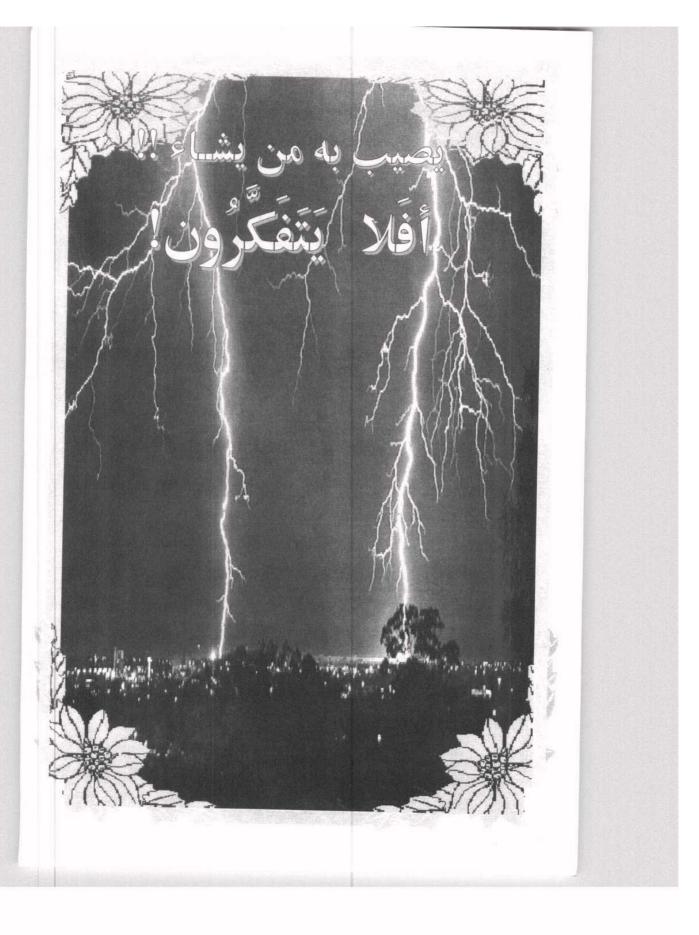

المناهج الفرق في والحيالة العَمْرِيِّيّة وَوَلَيْ الْمَالِيّةِ الْمَالِيّةِ الْمَالِيّةِ الْمَالِيّةِ الْمَالِيةِ اللهِ اللهِ

## شُبُهَاتٌ مُثَارَة

### ١. .الشَّريعة والحقيقة

يقسم بعض الناس - الناس صنفين في العمل بهذا الدين ؛ فيقولون :

هذا من أهل الحقيقة وهذا من أهل الشريعة ، ويجعلون الشريعة شيئاً والحقيقة شيئاً آخر، وقد يعنون بقولهم أنه من كان من أهل الحقيقة ... فهو ليس من أهل الشريعة !، ومن كان من أهل الشريعة فهو ليس من أهل الحقيقة ! .

وهذا قول عجاب، لأنه يخالف واضح الكتاب وسنة النبي وهدي الأصحاب والتابعين من بعدهم من أولي الألباب إلى يوم الدين .....

والحقيقة هي الشريعة ..... والشريعة هي الحقيقة .

ولكي نوضح ذلك ونبيِّنه فنقول:

الحقيقة لبُّ الشريعة، والشريعة ظاهر الحقيقة، كما قال ساداتنا من الصالحين - كالزبد الذي في اللبن قبل الحضِّ ، هل يستطيع أحدٌ أن يقول أن الزبد ليس باللبن؟ ... كلا - لكنه لايظهر ولا تراه العين إلا بعد خضِّ اللبن، فاللبن قبل خضِّه يتوارى فيه الزبد ، ولا تراه العين ، لكنه بعد الخضِّ يكُون الزبد ظاهراً لكل عين ، وكذلك... .. فالحقيقة لا تنبلج إلا بعد العمل بالشريعة.

فمن تعلَّم علوم الشريعة وعمل بها على هدي حبيب الله ومصطفاه أظهر الله بشرى له ، وإكراماً له، وتعليماً لمن حول، وتنويهاً بشأنه ... أنوار الحقيقة ؛ حتى يعلم الناس أن هذا نور لمن يعمل بالشريعة.

لكن تعالوا معي ننظر إلى أي عمل أمرنا به الله ...... ها قده ها قدم ها قد المنتج الشرفي ولما الأنتاج التراثية والمنتج الشرفي والمنتاج التراثية التراثية المنتاج التراثية المنتاج المنتا

### الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِن

في الإنسان، وما أدراك ما الإنسان، له ظاهر هو هذا البنيان وهذا الكيان وله باطن وهو الحقيقة التي تحرك هذا البنيان والتي تتحدث وترى وتسمع في هذا البنيان وهي كما يشير إليها البعض بألها الروح والبعض يقول ألها السرُّ لكنها هي حقيقة الإنسان التي هو كما إنسان، لأن الإنسان إذا خرج من الدنيا تلبية لنداء الرحمن هل يفقد جزءاً من هذا البنيان ؟، كلا، عندما ينادي المنادي:

( يَتَأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ﴿ ٱرْجِعِيَ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مُرْضِيَّةً ﴿ النَّفِسُ وَيَبَقَى الْجَسَمِ ، فَالْعَيْنَ كَمَا هَي وَلَكُنَهَا لَا تَسْمَعِ ! ، واللَّسَانَ كَمَا هُو وَلَكُنَهُ لَا تَسْمَعِ ! ، واللَّسَانَ كَمَا هُو وَلَكُنَهُ لَا تَسْمَعِ ! ، واللَّسَانَ كَمَا هُو وَلَكُنَهُ لَا يَتْحُرِكُ لِمُؤْا؟ يَنْطُقُ ! ، والجُسم كله كما هُو ولكنه لا يَتْحُرِكُ لمَاذًا؟

لأن حقيقة الإنسان التي كانت تحرك هذا الكيان خرجت تلبية لنداء الرحمن عز وجل، ولذلك قديماً قالوا: "أنت بالنفس لا بالجسم إنسان" ... هذه هي الحقيقة التي تبين حقيقة الإنسان، هل يستطيع الإنسان أن يعيش بجسمه بدون روحه؟...... كان يعيش الميت؟! ... كلا ! ......زلأنه بمجرد أن تخرج الروح وتتركه ساعات معدودات من منا يستطيع أن يقترب منه إلا إذا كان من أهل الصلاح والتقي يتقى الله أبدا فيم ويسلم الله أجسادهم فلا يصيبها البلي ولا يظهر منها عفن ولا يصيبها عطن بل تظل كما هي إلى أن يخرج الإنسان يوم نداء الله يوم الدين، لقوله عليه الصلاة والسلام (رواه ابن ماجه عن أوس):

#### { إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ }

والوارث له حكم مورِّثه، والورثة هنا ورثة الكتاب الذين يقول فيهم الكريم الوهاب : ﴿ ثُمَّ أُوْرَثُنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ ٢٧ فاطر من فضد منتقد منتقد

النَّجُ الَّهُ فَي الْمُعَالَيْنَ الْمُعَالَيْنَ الْمُعَالَيْنَ الْمُعَالَيْنَ الْمُعَالَيْنَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَيْنَ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِلَمُ الْم

فالذي ورث هذه الحالة ... الذي ورث الكتاب والصلاح والتقى ... والعلماء الذين يستمدون علمهم من السماء... والذين ورثوا النور الصالحون والأولياء الذين يستمدون نورهم من سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم .... هؤلاء .... حرَّم الله على

الأرض أن تأكل أجسامهم ، وحرَّم الله البلي على أعضائهم.

وهكذا فالإنسان بروحه وجسمه أي بالإثنين معاً ، لأنه لو كان جسماً فقط نقول عنه (جعَّة ) ، ولو كان روحاً فقط نقول عنه (روح) ، لكن الروح في جسم نقول عنها (إنسان) .... إذاً الإنسان لا يكون إنساناً إلا إذا كانت روح تحرك جسداً.... والحركة كلها بأمر الواحد الأحد ...

وهكذا نجد نفس الحقيقة لو نظرنا إلى أي طاعة أمرنا بها الله جلَّ في علاه.... فالصلاة لها حركات طاهرة ... قيام وركوع وسجود ، ولها حركات باطنة يقوم بها القلب لربِّ الوجود، من خشوع وحضور وخوف وخشية ووجل، فلو أدى الإنسان الصلاة بظاهره على أكمل ما يكون! ، ولكنه بباطنه مشغول بالكليَّة عمن يقول للشيء كن فيكون .... فهل هذه الصلاة تكون مقبولة؟

كلا...!! ..... فلكي تكون الصلاة مقبولة عند الله ، لابد أن الجسم والقلب يشتركان ويحضران في آداء هذه الصلاة! ... فما يقوم به الجسم نسميه "الشريعة" وما يفعله القلب نسميه "الحقيقة".

هل نستطيع أن نصلي بالشريعة فقط ؟ ... لا ... لا يقبل الله الصلاة ، وكذلك لو قلنا نصلي بالحقيقة فقط !، أي نقول مادام القلب حاضراً فليس مهماً أن أركع أو أسجد، هل يجوز لنا ذلك؟ ... كلا ..! إذن لكي تتم الصلاة لا بد أن تؤدي بالظاهر والباطن .... بالجسم والقلب فالجسم يؤديها على حسب ظاهر رسول الله ، والقلب يؤديها متابعة لقلب حبيب الله ومصطفاه ... صحيح لن نكون مثل رسول الله ، لكن نكون على قدرنا ! ، لازم يكون هناك شيء من هذه الأحوال القلبية .

عَنَّ فَهُ الْمُنْهَجُ الْمُنْهَجُ الْمُنْهَجُ الْمُنْهَجِ الْصُّوفِيِّ الْمَالِكَانِينَ: شُبُهَاتٌ مُثَارَة اللهُ ١٧ المنته الشي في والحياة العَظْنَيَّة وَرَيْ عُرَدُورَيْرُهُ

ما هي الصلاة التي تحبُّها يا رب وتُقْبِل عليها ؟ وتمدح أهلها وتثني عليهم ؟ .... ﴿ نَسَالَ كُتَابِ اللهُ ؟ ... ( سورة المؤمنون) :

## ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَسْعُونَ ۞ ﴾

والخشوع محله القلب .... فلم يقل الذين في صلاقم يطيلون! ، أو الذين في صلاقم يركعون ويسجدون! ، مع أنه لا بد من الركوع والسجود ...

لكن الركوع والسجود بدون حضور القلب بين يدي الواحد المعبود يجعل الصلاة ليس فيها روح! ، مع ألها صلاة بظاهر الشريعة، ولكن لكي تكون الصلاة صلة بالله ..... لا بد أن يكون فيها روح الصلاة .... وهو حضور القلب وخشوع القلب وخشية القلب وإخبات القلب وإقبال القلب على حضرة الله جلَّ في علاه.... إذن الذي يصلي بمَ نصفه ؟ ................ هل هو من أهل الشريعة؟ ...!!.... أذن لا أم أهل الحقيقة؟ ...!!...وهل هناك فارق بين الشريعة والحقيقة هنا؟ ..!!.. إذن لا بد من تلازم الحقيقة والشريعة معاً في كل عمل : لأن الشريعة عمل الجسم ، وإلى أي وجهة في العمل ينظر الله عزَّ وجلَّ؟ ...، قال حبينا عمل القلب مع الجسم ، وإلى أي وجهة في العمل ينظر الله عزَّ وجلَّ؟ ...، قال حبينا الشريعة عمله عَنْ أبي هُريْرَةَ) :

# { إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُويكُمْ } وَأَعْمَالِكُمْ }

ولما وجد ﷺ رجلاً يصلي ويكثر الحركة قال له (حلة الأولياء) :

{صلِّ فإنك لم تصلِّ.. فَأَعَادَ الصَّلاةَ كَسَابِقَتِها، فَقَالَ لَهُ عَلْيهِ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ : صَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ !، تُمَّ الْتَفَتَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَقَالَ لَهُمْ : لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا .... لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ }"

الله الله الله المن المنهج المنه المنهد المنهد المنهد المنهد المنهد المنهج المنهد ا

المنتهج الصِّ في وَلَمْ الْعَصَّانِينَ وَوَنَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِي الْمُعِلَّيِنِي الْمُعِلْمِينَا الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُ

නග් වාස් නග් වාස්

إذن الصلاة لا بد فيها من القلب مع الجسم، وهكذا لا بد من الحقيقة مع الشريعة في كل عمل يعمله المؤمن، فالمؤمن دائماً في كل أعماله لا بد له من الجسم بما فيه من لسان وعينان وأذنان ويدان ورجلان ويشترك معهم القلب والجنان.

الأمر الجامع والحديث الجامع الذي قال فيه أئمة الحديث إن هذا الحديث ربع الدين الذي رواه الإمام عمر بن الخطاب في صحيح البخارى ومسلم يقول:

#### { إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيْ مَا نَوَى }

أي على حسب النية، فلكي يأخذ الأجر لازم ينوي والأجر ليس واحداً، فنحن جميعاً نصلي، ومع الإمام، والركوع واحد، والسجود واحد، والقراءة واحدة، لكن هل نحن في الأجر سواء؟ .... وكذلك نحن في الظاهر سواء ..... لكن اختلاف الأجور على حسب الحضور، حضور القلب المملوء بالنور بين يد الديهور عز وجل.

ولذلك حضرة النبي رأى رجلين يصليان بجوار بعض فقال لهم :

# { إِنَّ الرَّجُلَينَ مِنِ أُمَّتِي لَيَقُومَانِ إِلَى الْصَّلاةِ وَرُّكُوعُهُمَا وَالْمُرْضِ } وَسُجُودُهُمَا وَاحِدٌ ،وَ إِنَّ مَا بَيْنَ صَلاتَيْهِمَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ }

(أخرجه ابن الجبر في العقل من حديث أبي أيوب الأنصاري)

لماذا؟ ... على حسب النية والخشوع والحضور بين يدي الله جلَّ في علاه.

إذن لازم أنا أعتمد على الشريعة والحقيقة معاً : فلا يوجد مسلم متشرع فقط ،

والمسلم المتشرع يعني يؤدي العمل بظاهره بدون حضور قلب ، وهذا عمل غير مقبول، والمسلم الذي يدعي الإسلام ويقول ما دام قلبي نظيفاً وطاهراً فليس مهماً هذه الحركات!! ، نقول له لا، لو كان لأحد أن يترك الصلاة لكان أولى بذلك سيدنا محمد هندة هند الله المحمد المحمد

المنته الشي في والحياة العَظْنِيَّة وَرَيْ الْمُعَالِّينَ وَرَيْ الْمُعَالِّينَ الْمُؤْرِيرُ

هُ وَهُ هُ وَاللَّهُ عُلْمُ هُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا لَا اللَّالِمُ اللَّالِمُ

#### { الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَالُكُمْ }

آخر حاجة وصَّى بها ... هي الصلاة وشدَّ رأسه بعصابة وسندوه وخرج متكاً على الفضل بن ألعباس وعلى علي بن أبي طالب حتى وصل إلى الصف ليؤدي الصلاة ليعلمنا أن الأمر كما قال (عن عثمان بن أبي العاص ، مسند أحمد بن حنبل):

#### { لا خَيْرَ فِي دِينٍ لا رُكُوعَ فِيهِ }

فالدين الذي ليس فيه صلاة ليس بدين.

إذن المسلم متشرع ومتحقق: ... فأنت مسلم لأنك تقول باللسان "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وأنت متحقق لأنه لا بد للقلب أن يقول مع اللسان "لا إله إلا الله محمد رسول الله" فإذا نطق القلب مع اللسان يكون ذلك حقيقة الإيمان.

أما الذي ينطق بلسانه "لا إله إلا الله محمد رسول الله" والقلب غير مطمئن بالإيمان نسميه منافقاً، والذي يدعي أن قلبه مطمئن بالإيمان لكن لم يحرك اللسان بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله نسميه غير مسلم، لأنه لابد أن يكون الإسلام والإيمان معاً، الإسلام للظاهر والإيمان للباطن والإثنان يدلان على شيء واحد، لكن هذا عمل الظاهر ، وهذا عمل الباطن.

أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة :

فلم يكن أيامهم خلاف على الشريعة والحقيقة ، لأفهم يعلمون أن الشريعة هي ظاهر الأمر والذي يؤديه الجسم ، والحقيقة هي باطن العمل والنية التي يؤديها القلب ، والإثنان لا بد أن يكونا مع كل مسلم في كل عمل يؤديه إلى الله ﷺ ولذلك لم يفرقوا بينهما.

المنظم الشرف في والحياة العن المنظم المنظم الشرف المنظم ال

### عُلُومُ الشَّريعة وَعُلُومُ الْقُلُوب

كل ما حدث بعد ذلك، أن بعض الناس اهتموا بعلوم الشريعة ... يعني العلوم التي يحتاجها الناس في ظواهر أمورهم وحياقم، وأناس آخرون كان كل همهم علوم القلوب التي تحتاجها القلوب لتؤدي العمل كما ينبغي لحضرة علام الغيوب على العمل كما ينبغي الحضرة علام الغيوب المعلى المعلى

ومن هنا قالوا هؤلاء مهتمون بالشريعة ، يعني العمل الوارد في الشريعة ، وهؤلاء مهتمون بالحقيقة ، يعني العمل الذي يقوم به القلب والجنان ، لكن لا يوجد تفرقة بينهما.

ولذلك عندما تنظر إلى أثمة المذاهب الأربعة، نجد ألهم كانوا علماءاً وأولياء، أولهم سيدنا الإمام أبوحنيفة النعمان اللهمان عالمًا ملهماً في العلم ، ولكنه كان مع ذلك عالم عامل (وهو الولي) ... لأن الولي عبارة عن عالم عامل... عَلِمَ وَعَمِلَ فورَّ ثه الله علم مالم يكن يعلم.

ولي يعني ... والى الله بالطاعات التي أمره بها الله ؛ فوالاه الله بالبشريات التي وعد بها الذين آمنوا وكانوا يتقون في كتاب الله... هو والى الله بما فرضه عليه الله، فوالاه الله بما وعد به الصالحين في كتاب الله ، فالولاية في كتاب الله [٣٣سورة يونس]:

#### ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾

هذا ما عليهم .، والذي على الله[الآية(٢٤) يونس]:

### ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْأَخِرَةِ ﴾

هو عمل ما عليه لله ، إذن لازم ربنا الذي لا يخلف الوعد والميعاد يوفي بما وعد به عباده الصالحين العاملين بشرع الله وسنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم.

المنته المنتفظية فرئ المنظرية المنظرة المنتفظرة المنظرة المنطقة المنطق

නට් වාද නට් වාද

فالإمام أبوحنيفة تلقى علوم الشريعة من أهل العلم الشرعي ، وبعد أن انتهى من علوم الشريعة ، ذهب إلى الإمام جعفر الصادق وارضاه ليتعلم منه علوم القلوب التي تصح الأعمال والتي تجعلها مقبولة عند الواحد المتعال.

فالشريعة تعلمنا كيفية العمل الشرعي ، والحقيقة تعلمنا تصحيح النية عند آداء العمل لينال القبول ويستشعر القلب عند العمل الخوف والوجل من الله على فصحب الإمام جعفر الصادق سنتين وقال بعدها:

"لولا السنتان لهلك النعمان" ... لماذا؟ ...، لأنه تعلم كيف يعمل العمل كما ينبغي أن يكون من أهل الخبرة الذين طبقوا العمل.... وما هي خبرقم؟

- لا أحسنوا العمل أحسن الله لهم البشريات، فلما رأى الناس ما عليهم من البشريات من خالق البريات عز وجل، أي رأوا أن هذا الرجل طبق شرع الله ولما طبق الشرع واتته الرؤيات الصادقة.
- وأعطاه الله عز وجل علماً بغير تعلم.... ، وأعطاه الله فقهاً في الدين... ، وأعطاه الله علماً من لدنه يسمعونه ،،،، ، ليس موجوداً في كتاب! ، ولا يسمعونه من فم عالم مهما كان علمه..!!.
  - ورأوا فيه دعاءاً مستجاباً كلما دعا ربه له أجاب.
  - فعلموا أن له مكاناً عند الله لأنه صحح العمل خالقه ومولاه.

فقالوا نصحب هذا الرجل لنعمل مثلما عمل ويعلمنا كيف نعمل لنبلغ الأمل الذي بلغه بهذا العمل، وهذه هي الأسباب التي جعلت الناس تصحب الصالحين ليتعلموا منهم احسان العمل الذي به ينالوا القبول وتأتيهم البشريات من ربَّ العالمين عز وجل لأن الله يقول في قرآنه (٣٠ الكهف):

﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴾ معت قد معت معت قد معت قد معت قد معت قد معت قد معت قد م

المِنْهُ الصَّفَ الْعَصَّانَةِ الْعَصَانِينَ الْعَلَيْنَ الْعَصَانِينَ الْعَصَانِينَ الْعَصَانِينَ الْعَصَانِينَ الْعَلَيْنَ الْعَصَانِينَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَى الْعَلَيْنَ الْعَلَى الْعَلَيْنَ الْعَلَى الْعَلَيْنَ الْعَلَى الْعِلْمَ الْعِلَى الْعَلَى الْ

अये छार अये छार

لم يقل إنا لا نضيع أجر من عمل ، لكن قال من أحسن عملاً والعمل الذي فيه إحسان كيف نعمله؟ ...، ننظر لأهل الإحسان لنتعلم منهم كيفية الإحسان .

وما موقع الإحسان من الدين؟، قال ﷺ فيه (رواه البخاري عن أبي هريرة):

{ الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ }

فالإحسان هو المقام الأسمى في الدين ، فالإسلام يليه الإيمان ثم الإحسان، والإحسان هو المرتبة التي نريد أن نتعلمها من الصالحين في كل وقت وآن، وهذا موجود في دين الله وفي شرع الله كما أخبر النبي العدنان على وممن نتعلم الإحسان؟

من أهل الإحسان ... كما نتعلم الشرع من أهل الشرع ، والإيمان من أهل الإيمان... ، نتعلم الإحسان من أهل الإحسان ... فأبو حنيفة تعلم على يد الرجل الصالح ...... الإحسان.

ولذلك كان يمشي يوماً فسمع من يقول: هذا هو أبوحنيفة الذي يصلي الصبح بوضوء العشاء، فقال: يا رب أعني حتى أكون عند حسن ظنهم، وعاهد الله أن يصلي الصبح بوضوء العشاء حتى لا يكون الناس يقولون فيه ما لا يفعله، واستمر على هذا الحال أربعين سنة، يصلي الفجر بوضوء العشاء ...، هذا هو الجهاد الذي كان فيه الإمام أبوحنيفة رضي الله عنه وأرضاه:

كان يبيع ليأكل من عمل يده... ، كيف يصلي الفجر بوضوء العشاء؟... يسهر طوال الليل وكيف يعمل بالنهار؟...: كان يذهب إلى حانوته بعد شروق الشمس ، ويظل إلى الظهر، وينام لحظات قليلة بعد صلاة الظهر يبارك الله فيها فتكفيه، ثم يدرس العلم بعد ذلك إلى طلابه إلى صلاة العشاء الآخرة..... كيف يتم له هذا الأمر؟ .... هذه هي بركة الوقت.

المنته المنته في المنتقالة العَصَالِيّة العَصَلِيّة العَصَالِيّة العَصَالِيّة العَصَالِيّة العَصَالِيّة العَصَلِيّة العَصَالِيّة العَلْمَالِيّة العَصَالِيّة العَلْمَالِيّة العَلْمَالِيّة العَلْمَالِيّة العَلْمَالِيّة العَلْمَالِيّة العَلْمَالِيّة العَلْمَالِيقِيلِيّة العَلْمَالِيّة العَلْمَالِيّة العَلْمَالِيقِيلِيّة العَلْمَالِيّة العَلْمَالِيّة العَلْمَالِيقِيلِيّة العَلْمَالِيقِيلِيّة العَلْمَالِيقِيلِيْلِيقِيلِي العَلْمَالِيقِيلِيّة العَلْمَالِي العَلْمَالِيقِيلِيّة العَلْمَالِيقِيلِيقِيلِيّة العَلْمَالِيقِيلِيقِيلِيّة العَلْمَا

صحبه تلميذ صغير يتيم الأب، أمه تذهب به لتعلمه التجارة ... فيترك الحانوت ويذهب إلى أبي حنيفة، فتأيّ وتأخذه، وتؤذي أبا حنيفة بكلامها، وتذهب به إلى التجارة، فيعود مرة أخرى ، فقال لها اتركيه، قالت له : إنه فقيرويتيم وهل ستطعمه؟ ، فقال لها: دعيه لا شأن لك به !، واتركي أمره لله ولي، فقالت: هل ستطعمه؟ ، فقال لها: هذا الولد سيأكل الفالوذج بدهن السمسم على مائدة الخلفاء ... فتركته له، وظل هذا الولد معه إلى أن حضرت الوفاة الإمام أباحنيفة ، فقال له: أوصني —واستمع إلى الوصية— فقال له: يا أبا يوسف، إن للوطواط مَنيًا كمني الرجال ، وهل هذه وصية!!

# ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ مُ نُورًا يَمْشِي بِهِ ﴿ فِي ٱلنَّاسِ ﴾ ١٢٢١لاسم

ومات أبو حنيفة وقعد أبو يوسف في مجلسه، ....ودخل هارون الرشيد الخليفة يوماً غرفة نومه عند زوجته –وهي ابنة عمه ولها حظوة عنده – فوجد على سريره منيًا كمني الرجال !! ... فهاج وماج... ، من الذي دخل هنا؟

وأقسمت ألها بريئة!، وأرادت أن تبرئ نفسها، وأرسلت في البلاد ليأتوا بالعلماء والمفتين حتى أحضروا كل العلماء الذين حول الخليفة ... والأكابر ولم يصلوا إلى أي تفسير أو تبرير، وسمع أبو يوسف بالأمر – حتى تتحقق وصية أبوحنيفة – فقال لهم: أنا عندي الجواب!! ، فأخذوه .... فلما حضر قال لهم: أدخلوني في المكان ، فأدخلوه المكان ، فنظر إلى السقف فوجد ناروزة – فتحة في سقف الغرفة – وفيها عشم، فطلب سلماً ومصباحاً ، وصعد ، وأحضر الوطواط والوطواطه ، وقال لهم : إن للوطواط منياً كمن الرجال!!!

للنَّهُ الصِّفِ فِي وَلِمَيَاةُ الْعَصَٰنِيَّةِ فَرَفِي عُرَّرُ وَرَبِرُهُ

# ﴿ قُلْ هَدِهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ﴿ قُلْ هَدِهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ﴾ ١٠٠٨سن

فاهالت على أبي يوسف العطايا من زوجة الخليفة ومن الخليفة، وأصبح مقرباً منه، وفي يوم من الأيام قدم له الخليفة صنفين من الطعام تحلية، وقال له: يا أبا يوسف كُلُّ من هذا الصنف ... فإنا لا نصنعه إلا قليلاً ، فقال: ما هذا؟ ، فقال له : الفالوذج بدهن السمسم ، فأخذ يبكي فقال: لماذا تبكي؟ ..، قال: هذا هو ما قاله الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه.

إذن أبو حنيفة عالم ؟ أم ولي؟ ... إنه عالم الأولياء ، وولي العلماء ، وكلهم كان على هذه الشاكلة ، فهذا مالك بن أنس من بعده رضى الله عنه:

كان لا يمشي في المدينة إلا حافياً ، ويرفض أن يركب دابة في شوارعها ، فسألوه عن ذلك، فقال: .. أخشى أن أطأ بحافر دابة أو بنعلي موطأ قدم رسول الله في ، وكان إذا أراد أن يقضي حاجته لا يقضيها إلا خارج المدينة إكراماً لرسول الله في ، وإذا ذهب إلى مجلس الحديث ليدرِّس ... لابد أن يغتسل ويلبس أحسن ثيابه، ويضع الطيلسان —الشال النظيف— والعطر، فسألوه عن سر ذلك فقال: تدرون بماذا أحدث؟ ..إنني أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لما دخل عليه الخليفة أبو جعفر المنصور وهو جالس في مسجد رسول الله، ورفع صوته ، فقال له: اخفض صوتك يا أمير المؤمنين!، فإن الله مدح قوماً فقال:

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَتِيكَ اللَّهِ أُولَتِيكَ اللَّهُ أُولَتِيكَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى ﴾ ١١٠٠متحن ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى ﴾ ١١٠٠مان

عط فيد عدة فيد الجنوانين الله على المنهج الْصُوفِيّ الجنوانين شُبُهَاتٌ مُثَارَة الله ٢٩ المنتهج الشرفي ولحيالة الغورية المنتهج الشرفية والمنتهج الشرف في المنتهج المن

فقال له : أأتجه إليه وأدعو ؟، أم أتجه إلى القبلة وأدعو ؟ ..، قال له : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الجنة..!.

#### { مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَخَيَّلُ بِي }

وكذلك مثلهما الإمام الشافعي – أنا أذكر منهم أئمة المذاهب الفقهية ، وهم أئمة الشرع – بعد أن انتهى من الشريعة ، مشى مع الجماعة الصالحين ليعلموه كيفية العمل الذي به ينال مقام الإحسان والبشريات من رب العالمين ، فقال الله الم

صحبت الصوفية سنتين فتعلمت منهم كلمتين: "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والثانية: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل".

وكذلك لما جاء إليه تلميذه سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو تلميذ الإمام الشافعي، كان في الأول يظن أنه غير محتاج إلى الصالحين فقال له: ... لا ... لازمهم ، تعالَ حتى نرى واحداً منهم راعي غنم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فأخذه وذهب إلى البادية وذهبوا إلى الشيخ شيبان الراعي فسيدنا أحمد سأله:

ما حكم سجود السهو؟، فقال عندنا!، أم عندكم؟، فقال: وهل يوجد حكم عندنا وحكم عندكم ؟ ..، قال: نعم ! ، فقال له: نريد الحكمين ، فقال:.. أما في ظاهر الشريعة فمن سهى عن الله في الصلاة يجبر سهوه بسجود سجدتين لله، ولكن عند أهل الحقيقة : من سهى عن مولاه في الصلاة طرفة عين يرى أن قطع رقبته أهون عليه من السهو عن الله في الصلاة.

قال له: وما نصاب الزكاة؟، فقال: عندنا أم عندكم؟ ، فقال: وهل فيها عندناوعندكم؟ ، قال: نعم! ، فقال: في الاثنين ، فقال له:.. زكاة الزروع نصابها كذا معادم معاد

المنته الدي والمسالة العَظَيَّة العَظَّيَّة العَظَّيَّة العَظَّة العَظْمَة العَلْمَة العَلْمَة العَظْمَة العَلْمَة العَلْمُ الْ

به وركاة الإبل نصائما كذا ، وعدد له أنواع الزكاة ، فقال له: وأنتم! ، فقال له: وأنتم! ، فقال له: العبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه! ، فقال: هل من دليل على ذلك؟ ، قال له: أبو بكر الصديق عندما أتى بكل ماله وقال له رسول الله: ماذا أبقيت لأهلك؟، قال: الله ورسوله! ، فلم يعاتبه ، ولم يرفضه، ولم يلمه، ولم يرده بل أقرَّ فعله.

من بعدها اجتمع الإمام أحمد بن حنبل الله وأرضاه على الصالحين في بغداد ، حتى وصل في حالة مع الله أن جاءه قوم بفتاه وقالوا له:

هذه بنت آتاها جني ولا يتركها لحظة من ليل أو نهار ، فقال لهم اذهبوا إليها وقولوا له: أحمد بن حنبل يقول لك اخرج وإلا ضربتك بالحذاء ، وأرسل معهم حذائه ! ، فخرج الجني وسلمت البنت .

وبعد ما مات ابن حنبل رجع الشيطان إليها مرة أخرى، فذهبوا إلى عالم من العلماء غير المتحققين ، مشغول بظاهر الدين ولا يتقن العمل على منهج الصالحين، فذهب إليها وقال للجني اخرج!، فقال: لن أخرج!، أخرج!، قال: لن أخرج!، قال: قال: ولم أطعت أحمد بن حنبل ؟ ... قال: أحمد بن حنبل رجل كان يخشاه أهل السماء والجن والإنس ..... لأنه كان يخشى الله عمله .

كيف وصل إلى هذه الخشية؟ ... بالعلم والعمل.

هذا المنهج كان منهج سلفنا الصالح أجمعين.

فلو رجعنا إلى مشايخ الأزهر السابقين واللاحقين ، نجدهم أولياءاً وعلماء، كان الرجل منهم يتعلم علوم الشريعة في ساحة الأزهر، ثم يذهب إلى رجل من الصالحين ليتقن على يديه العمل بما عدم، فتظهر عليه أنوار الحقيقة وتواليه البشريات.

منهم الشيخ الدردير، والشيخ البكري، والشيخ السمالوطي، وغيرهم، وختامهم الشيخ عبدالحليم محمود، الذي وقف على منبر الأزهر، وبشر الناس في ساعة محمودة المحمودة محمودة المحمودة المحمودة

المنته الصفي المنافظية العَظِيّة العَظِيّة العَظِيّة العَظِيّة العَظِيّة العَظِيّة العَظِيّة العَظِيّة العَظِيّة العَظْمَ العَلَيْ العَظْمَ العَظْمَ العَلَيْ العَظْمُ العَلَيْ العَلْمُ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلْمُ العَلَيْ العَلَيْ العَلْمُ العَلْم

هذا شأن الصالحين في كل وقت وحين!

فأهل الشريعة هم أهل الحقيقة، لأن أهل الحقيقة ما عملوا إلا بالشريعة، ولو تركوا الشريعة طرفة عين... لأذاقهم الله علله ألم البعد والبين...:

ولكنهم يجدون في الصلاة جمال...، ويجدون في الصلاة جلاء، ويجدون في الصلاة فقه، واجتباء، ويجدون في العبادات لذة ما بعدها لذة وهي لذة مناجاة الله كللة.

فمن يفرق بين الشريعة والحقيقة لا يفقه وإنما يريد أن يقف عند ظاهر الحروف.

والقرآن الكريم حروف لها معايي ، فالكافرون. منهم من يحفظ هذه الحروف !، لكنه لا يفقه هذه المعايي ، فهل لو قرأ القرآن يثيبه الرحمن ﷺ ؟

فاتحة الكتاب سبع آيات ، يقرأها إنسان على مريض فيشفى في الحال، ويقرأها إنسان ألف مرة على مريض فلا يشفى .. ولا يأتيه الشفاء.

من أين يأتي الشفاء؟ ... من أنفاس هذا الرجل الصادق التي خرجت عند نطقه بكتاب الله ، يقول فيها سيدي أحمد بن عطاء الله رضي الله عنه وأرضاه:

"كل كلام يخرج وعليه كسوة من نور القلب الذي خرج منه".

كسوة هذا الكلام هي التي تحقق الإجابة، وتحقق وصول هذا الكلام إلى قلوب السامعين والحاضرين، أو إلى نيل القبول عند رب العالمين ﷺ.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

عما فيه المناه الله عما المنهج الْصُوفِي المناه الله المناه الله عما فيه عما فيه عما فيه عما فيه المنظم الله في والله على والله على

## ٢- الصُّوفيَّةُ والعَمَل

وقد ادعى بعض المشككين في الصوفية أيضاً:

أن التصوف يدعو إلى الضعف والذلة، والزهد في الحياة، وأن أصحابه قوم انطوائيون يكرهون الحياة ويحبون الجمود، ويباركون الخمول، ويعيشون على التسول والشعوذة، واستغلال الضعفاء والسذّج.

والتصوف ولله الحمد: .... في غنى عن الرد على هذه الافتراءات، فإنه دعوة قامت على الحق ، تدعو إلى الحق، وهو برئ من هذه الاتمامات التي وُصم بحا، لأنه في جوهره لايدعو إلا إلى القوة، وهو يكره الخمول... ويبعث النشاط في المريدين.

وأي نشاط أروع من الدعوة إلى عدم تضييع الوقت، وإحيائه بمختلف العبادات والفضائل، باعتبار أن الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك! .

وقد بلغ من فقه الصوفية أهم جعلوا العمل للدنيا من الدين، لأنه من شيمة الأنبياء والمرسلين ، ولذلك لم يقروا أن يعيش الصوفي عالة على غيره، فكانوا يعملون ويكسبون رزقهم، وفي الوقت ذاته لا يصرفهم ذلك عن طاعة الله وعبادته. فالكسب عندهم فضيلة تحرر الانسان من ذلّ المسألة ...... ويعني الكسب أن الصوفي مشتغلّ بشتى الحرف، والتجارات، وغير ذلك مما أباحته الشريعة على تيقظ أو تثبت بعيداً عن الشبهات، وقد تمسكوا بهذه المعاني وعاشوا من كدّ أيديهم.

ومما يدل على عناية الصوفية بالعمل وإقبالهم عليه :

هذه الألقاب المصاحبة لأسمائهم والتي اقترنت بشخصياتهم فأصبحت علامة مميزة وسمة غالبة ولايكادون يُعرفون إلا بها، ومن هذه الألقاب لمشاهير الصوفية: .. النسّاج،

නව මාස නව මාස

المنهج الصفي وللتياة العَظَيْنَة

وقد كان الذي يدفعهم لهذه الأعمال اليدوية شيئان: تورعهم عن الشبهات المصاحبة للعمل مع الولاة والسلاطين، ورغبتهم في العيش في حرية أنفسهم لألهم لا يريدون أن يكون عليهم سلطاناً لغير الله عز وجل.

بل إن الصوفية يربون الفرد على أن عمله عبادة، وعلمه عبادة، وقوته في سبيل الله عبادة، يقول الكلاباذي في كتابه ((التعرف على مذهب أهل التصوف)). في صدر الحديث عن الصناعات والحرف لدى الصوفية:

((ويشتغل العبد بها على حسب ما يشتغل في إتيان ما ندب إليه من النوافل لا على ألها تجلب إليه الأرزاق وتجر المنافع فحسب)) ويقول أيضاً: ((سبيل المكاسب عند الجنيد سبيل الأعمال المقربة إلى الله عز وجل)).

ولذلك نرى مشايخ الصوفية يحضون مريدهم على العمل، فهذا إبراهيم بن أدهم يقول لمريديه: عليكم بعمل الأبطال: الكسب من الحلال والنفقة على العيال.

والإمام عبد الوهاب الشعرايي ينصح أتباعه من الصناع بقوله:

الاجتهاد في العمل وإتقانه يقوم مقام النوافل والتطوع للعبادة، وكان يقول للنجار: لتكن مسبحتك منشارك، وللزارع لتكن خلوتك حقلك، وللتاجر لتكن عبادتك أمانتك.

والدسوقي رضى الله عنه يقول لأتباعه:

من لم يكسب قوته من عمله فليس منَّا ولو كان غنياً، والرفاعي يقول لمريديه:

تميزوا على الناس بحلية التصوف، وحلية النصوف أن تغني نفسك وأهلك قبل وردك وذكرك.

మార్ రుణ మార్ల రుణ మ

المنَّهُ الصِّ فِي وَلِمَا يَاةُ الْعَصَانِينَ فَرَقِي الْمُونِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ

((ولاشك أن للأخلاق العالية التي تحلى بها الصوفية أثرها في العمل والإنتاج، وفي العلاقة التي تربط بين الناس والتعامل فيما بينهم، فالتصوف بأخلاقه العالية يدفع إلى الإخلاص والجد والدأب، وينفر من الكسل والخمول وإضاعة الوقت، ويدعو إلى إنكار الذات والتواضع، وحب الغير وخدمة المجموع، ويكره الحقد والحسد، والتشاحن والانتقام للنفس، ويحب التسامح ويحض عليه، ويبغض الشح وينقم عليه، إلى غير ذلك من الفضائل الكريمة التي وسعها التصوف، وتحقق بها أتباعه ومريدوه وسالكو طرقه، فأحبهم الناس ومالوا إليهم ولاشك)) انتهى.

ومن هذا يفهم أن الصوفية يأنفون تماماً من أن يكون أحد الأدعياء بين صفوفهم يتخذ من التكفف وسيلة لحياته، أما حالة التجرد التي نراها عند قلة من الصوفية، فهي أحوال فردية خاصة لايقاس عليها، ولم يندبوا أحدهم إلى التخلق بها.

حتى أن ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم ، حدّثته نفسه أن يتجرد ويترك الأسباب، فمنعه شيخه سيدي أبي العباس المرسي من ذلك قائلاً له:

صحبني إنسان مشتغل بالعلوم الظاهرة، ومتصدر فيها، فذاق من هذه الطريق شيئاً فجاء إلي فقال: يا سيدي، أخرج مما أنا فيه وأتجرد لصحبتك، فقلت له: ليس الشأن ذا ولكن امكث فيما أنت فيه خير وما قسم الله لك على أيدينا فهو إليك واصل ((التنوير في إسقاط التدبير لابن عطاء الله)).

ولذلك قال ابن عطاء الله في حكمه:

((ارادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية))

وقال أيضاً في بيان قيمة استغلال الوقت :

عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَلَا مِنْ عَلَا مِنْ الْمَنْهُمِ الْمُوفِيِّ الْمَالِكِ الْمُوفِيِّ الْمَالِكِ الْمُنْهُمِ الْمُنْهُمِ الْمُوفِيِّ الْمَالِكِ الْمُنْهُمِ الْمُنْهُمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

المنته الشرفي ولحيالة الغضائية فزي المنافظة المنافظة الغضائية

ويكفي للتدليل على سمو شأن الصوفية، وكمال حالهم ما ورد عن الإمام الحسن البصري أنه قال: ((رأيت صوفياً في الطواف فأعطيته شيئاً ، فلم يأخذه، وقال معي أربعة دوانيق فيكفيني ما معي)).

وكذلك ما روي أن ابراهيم بن أدهم حين تقابل مع شقيق البلخي سأله عن سبب سلوكه للطريق، فقال:

رأيت قنبرة عمياء على شجرة ونسراً يناولها الطعام في فمها، فإذا شبعت ملأ فمه ماءاً وسقاها، فقلت في نفسي: أأعجز أن أكون مثل هذه القنبرة فسلكت طريق القوم على التوكل، فقال ابراهيم بن أدهم رضي الله عنه: ولم رضيت لنفسك أن تكون كالقنبرة العمياء ولم تجعلها نسراً!)) أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى)).

ولم يكتف الصوفية بالعمل فقط....بل ضربوا للناس المثل الأعظم على شدة ورعهم وحسن تعهدهم لأعمالهم عند قيامهم بها وفي ذلك يقول الدكتور حسين سيد عبد الله مراد في كتابه (المتصوفة في المغرب الأقصى) صــــ ٩٩:

((وجدير بالذكر أن هؤلاء المتصوفة كانوا يحثون الرعاة ومن يملك الدواب ألا يجعلوا هذه الدواب ترعى في أرض الغير لأن ذلك مخالفاً للشرع، ولم يكتفوا بالنصح والإرشاد، بل ضربوا المثل، والقدوة الطيبة لأفراد مجتمعهم.

فمن المتصوفة من كانت له أبقار إذا حملها من داره لترعى، جعل على فمها كمامة لئلا ترعى في أرض أحد، فإذا وصل إلى أرضه أزال الكمامة عن فمها، وجعلها ترعى في أرضه، فإذا أراد أن يعود إلى داره أعاد الكمامة وساقها إلى داره)) انتهى.

وهذا إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه يعمل حارساً لبستان ببلاد الشام :

هَ وَهُ هَ وَهُ هُ وَهُ هُ وَهُ هُ وَهُ هُ وَهُ هُ وَهُ هُ وَهُ هُوَ وَهُ الْمُنْهُمِ الْمُنْهُمِ الْمُنْهُمِ الْمُنْهُمِ الْمُنْهَمِ الْمُنْهَمِ الْمُنْهَمِ الْمُنْهُمِ الْمُنْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

المنته الصفي والحياة العَظَيَّة وَلَوْ الْعَظَيَّة الْعَظَّيّة الْعَظَّيَّة الْعَظَّيَّة الْعَظَّيَّة الْعَظَّيَّة الْعَظَّيّة الْعَظَّيَّة الْعَظَّة الْعَظْمَة الْعَظْمَة الْعَظْمَة الْعَظْمَة الْعَظْمَة الْعَظْمَة الْعَلْمَ الْعَلْمَة الْعَظْمَة الْعَلْمَة الْعَلْمُ الْعَلْمَة الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْ

अने छिन्ह अने छिन्ह

ويأتيه صاحب البستان ومعه ضيفان، فيطلب منه إحضار رمانة، فيحضرها وعند تناولها يجد طعمها مُذّا، فيطلب منه إحضار أخرى وعند تناولها يجدها كذلك، فيطلب ثالثة فيجدها على نفس الطعم.

فيتسائل غاضباً.!!. أتحرس البستان، ولا تعرف الحلو من المذ؟ ، فقال: يا سيدي اشترطت على حراسة البستان، ولم تأذن لي في الأكل منه، فلم أتناول شيئاً منه قط.

وهكذا نجد لدى أئمة الصوفية الحرص الزائد على العمل وضرورته والحثَّ عليه، يقول الإمام أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه:

((من لا عمل له فلا يأتينا فمن لا خير فيه للدنيا، لا خير فيه للآخرة)).

ويقول سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه:

((اکسب خبزاً ثم اعبد ربك.))

وكان القطب الدسوقي يقول:

(( من لم يعمل بيده في سبيل عيشه فليس من أبناني.))

وقال العلامة الهروي:

((كونوا سادة في دنياكم بعملكم حتى لا تمتهن الطريق.))

وأما بنان الحمَّال فقال:

((الإعراض عن الأسباب جملة يؤدي إلى ركوب الباطل.))

ومن هنا نعلم أن الصوفية الحقيقيين أوجبوا على الصوفي أن يكون له عمل يتكسب منه ويقتات، كما عملوا على إحياء الكرامة الإنسانية، فمنعوا التسول، ولم يبيحوا ترك الاكتساب، لأنه لا يجوز للصوفي أن يكون عالة على أحد.

ఇది రుణ ఇది

المنته الشرف في ولحياة العَصْالِيّة والعلام المنته العلام العربية والعلام العربية الع

## ٣- الصُّوفيَّة والسِّياسية

وقد الهم بعض المعاصرين الصوفية كذلك:

بالسلبية والانعزالية لعدم انخراطهم في الأحزاب السياسية القائمة، وعدم رغبتهم في تولي المناصب ، وأرجعوا ذلك إلى خوفهم من الحكام، وعدم تحليهم بالجرأة والشجاعة ، والهموهم كذلك بالتخاذل نحو الوطن والواجب حياله بدعوى ألهم لا يتحركون نحو القضايا المصيرية للأمة .

والحقيقة أن هذه التهمة تحسب للصوفية وليست عليهم.:

فالقوم قد اشتغلوا بسياسة نفوسهم، واهتموا بالإقبال بالكلية على الله عز وجل، وحافظوا على صفاء نفوسهم، ونقاء قلوهم، فلم يسمحوا لشئ مهما كان شأنه أن يعكر صفوهم، وخاصة أن هذه الأحزاب يسيطر على معظم أفرادها الأهواء الشخصية والمصالح الذاتية، لكن القوم إذا جدّ الجد ووُجد شئ يمس جوهر الدين أو صلب العقيدة تجدهم كما قال الله عز وجل في شأهم ( 20 المائدة) :

## ﴿ يُجِنَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ \* )

فهم لا يتحركون لأغراض شخصية أو نزوات فردية، وإنما يتحركون إذا كان هناك ما يمسُّ الدين أو الأمة الإسلامية.

إن الصوفي الحق لا يخشى أحداً في الوجود إلا الله، فهو صاحب النهي والأمر، وبيده الخير والشر، والنفع والضر، فلماذا يخاف غيره ويخشاه؟

والحق أن تاريخ الصوفية العظام يسجل لهم أنصع الصفحات في الجهاد في سبيل الله، والمجاهدة للظلمة من الحكام، وحث العامة على عدم الرضا بالواقع المر الأن شعارهم قول الله عز وجل ( 11 الرعد):

ఇటే రింక ఇట్ట్ ఇట్ట్ ఇట్ట్  $\wedge \wedge$ 

المنته الدر في ولم الأفائق المنظم المنافق المنظم المنافق المنظم المنافق المنظم المنافق المناف

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾

\* أليس الغزالي الصوفي هو الذي كتب إلى ابن تاشفين ملك المغرب عندما توالت الهزائم على المسلمين في الأندلس: ((إما أن تحمل سيفك في سبيل الله، وإما أن تعتزل إمارة المسلمين حتى ينهض بحقهم سواك)).

# أليس محي الدين بن عربي هو الذي قال للملك الكامل عندما تماون في قتال الصليبيين: (( إنك دنيئ الهمة، والإسلام لن يعترف بأمثالك، فالهض للقتال، أو نقاتلك كما نقاتلهم )).

₩ وهذا الإمام أبو الحسن الشاذلي رغم فقد بصره، يذهب هو وأتباعه مع قافلة النور، تضم رجالات من أعظم الرجال في العلم والدين، العز بن عبد السلام، مجد الدين القشيري، محي الدين بن سراقة، مجد الدين الأخيمي، الفقيه الكامل بن القاضي صدر الدين، الفقيه عبد الحكيم بن أبي الحوافر، إلى المنصورة في ميدان القتال، ليحثوا الجند على الجهاد، ويعملوا على رفع روحهم المعنوية، حتى تم لهم النصر، ووقع لويس التاسع أسيراً في دار ابن لقمان.

ولم يقتصر دور الصوفية على جهاد أعداء الإسلام:

بل إلهم قادوا الثورات ضد الحكام الظالمين:

لله فها هو الصوفي الكبير الإمام الدردير يقود الثورة الوطنية على الأمراء المماليك التي أشتعل لهيبها في عام ١٧٠٠هجرية ١٧٨٦ ميلادية، والتي أعلنت فيها لأول مرة حقوق الإنسان، قبل الثورة الفرنسية بثلاث سنوات، وكان من نتائج هذه الثورة المباركة، اعتراف المماليك بأن الأمة مصدر السلطات، وبعدم فرض ضرائب جديدة إلا برأي الشعب، واعترافهم الكامل بحرية الأمة وكرامتها.

وإن ننسى فلا ننسى:

නම් ගිය නම්

المنتهج الصف فحا والحياة الغضائية

නට වාස නට වාස

\* ثورة الشيخ سعيد الكردي النقشبندي في تركيا.

- \* وثورة الشيخ شامل النقشبندي في تركستان.
  - 🗶 وحركة السنوسيين في ليبيا.
  - ⊁ وحركة الدراويش في السودان.
  - 🛠 وثورة الأمير عبد القادر في الجزائر.
    - ₩ وعمر المختار في ليبيا.
- 🗶 وأخيراً ثورة الشيشان بقيادة أتباع الطريقتين القادرية والنقشبندية.

لقد كان كثير من قمم الصوفية الشوامخ يسارعون إلى خوض المعارك بلا خوف ولا وجل كشقيق البلخي وحاتم الأصم، يحكي الشيخ أمين النقشبندي في كتابه: ((ما هو التصوف)) صـــ ٨٣ :

((أن جنكيز خان حاصر خوارزم ، وفاوض الشيخ نجم الدين رئيس الطريقة الكبروية على تركه المقاومة ، وخروجه من المدينة، لقاء العفو عنه ، وعن آلاف يحددهم الشيخ، ولكن الشيخ الذي كان عمره آنذاك ثمانين سنة رفض عروضه وقال: إننا لسنا بأفضل من غيرنا، وقاتل مع المقاتلين دفاعاً عن مدينتهم ، حتى قتل سنة بالتهى.

جاء في كتاب نشأة التصوف للدكتور إبراهيم بسيوين صـ ١٠٠: ((لم يمنع بأس السلطان الزهاد من أن يطلقوا صيحاقم الناقدة لألهم كانوا يشعرون ألهم يعبرون عن الضمير الديني للأمة، وكثيراً ما أرهف الحكام أسماعهم لهذه الصيحات، ويضرب لذلك أمثلة منها:

\* كتب ذر بن حبيش إلى عبد الملك بن مروان كتاباً وكان في آخره:

 المنته المنته العَالَيْ العَالَيْ العَالَيْ العَالَيْ العَالَيْ العَالَيْ العَالَيْ العَالَمُ العَالَمُ العَالَيْ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَلَى العَلَمُ العَلمُ ال

ولا يطمعك يا أمير المؤمنين في طول الحياة ما يظهر من صحتك فأنت أعلم بنفسك، واذكر ما تكلم به الأولون:

وبلیت من کبر أجسادها تلك زروع قد دنا حصادها إذا الرجال ولدت أولادها وجعلت أســـقامها تعتادها

\* و دخل أبو حازم الأعرج على بعض الخلفاء من بني مروان، فقال: ... ياأبا حازم، ما المخرج مما نحن فيه؟.... ، فقال: تنظر إلى ما عندك فلا تضعه إلا في حقه، وما ليس عندك فلا تأخذه إلا بحقه، ... قال: ومن يطيق ذلك يا أبا حازم؟ ، قال: فمن أجل ذلك ملئت جهنم من الجنة والناس أجمعين )) انتهى.

وإذا نظرنا إلى تاريخ الصوفية المشرق :

وجدنا الصوفية في أعصب المواقف وأشدها يثبتون وجودهم، وأن صوقهم مرتفع بالتذكير للولاة والخلفاء لا يخشون في الحق لومة لائم.

ﷺ فقد ذهب هارون الرشيد إلى الفضيل بن عياض ليسمع وعظه ، فقال له فضيل حين سلّم عليه : ... ما ألينها كفاً لو نجت غداً من عذاب الله، ثم قال له: يا هارون إني أخاف عليك يوماً تزل فيه الأقدام فهل معك يرحمك الله من حاشيتك من يذكرك بمول هذا اليوم؟

\* وحدث صاحب العقد الفريد في كتابه أن هارون الرشيد قال لابن السماك: عظني وأوجز، قال: كفي بالقرآن واعظاً يا أمير المؤمنين ، قال الله تعالى:

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَّزَنُوهُمْ تُحْسِرُونَ ﴾

عَنَّ وَهِ عَنَّ وَهُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُ عَنْ وَهُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُ عَنْ وَمُ عَنْ وَمُ عَنْ وَمُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُ عَنْ وَمُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُعُ عَنْ مُعُ وَمُعُ عَنْ وَمُ

المنته الشي في والحياة الغَصْلَيّة فَرَى اللّهُ الْخَصْلَيّة فَرَى اللّهُ الْخَصْلَةِ الْخَصَلَةِ الْخَصَلَةُ الْخَصَلِيقِ اللّهِ الْخَصَلَةِ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلِيقِ اللّهِ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلِيقِ اللّهِ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلِيقِ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلَةُ الْخَصَلْقِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلَالِي الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالِي الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهِ اللّهُ الْعَلَالِي الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهِ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللْعِلْمُ اللّهِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْ

अने हार साने हार साने हार सान हार साने हार साने हार सान हार सान हार सान हार सान हार

هذا يا أمير المؤمنين وعيد لمن طفف في الكيل! ، فما ظنك بمن أخذه كله؟

☀ ولقي أبو جعفر المنصور سفيان الثوري في الطواف:

وسفيان لا يعرفه، فضرب بيده على عاتقه، وقال: أتعرفني؟ قال: لا ولكنك قبضت على قبضة جبار، قال عظني أبا عبد الله ، قال: وما عملت فيما علمت فأعظك فيما جهلت؟ قال: فما يمنعك أن تأتينا؟ قال: إن الله لهى عنكم فقال تعالى:

### ﴿ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ﴾

فمسح أبو جعفر يده ، ثم التفت إلى أصحابه فقال :

ألقينا الحب إلى العلماء فلقطوا، إلا ماكان من سفيان فإنه من أعيانا فراراً.

\* ويقول صاحب تاريخ بغداد: ... إن المتوكل العباسي حينما ضاقت به الأرض وعصفت به الحروب، نادى أهل الفتوة الصوفية فهرعوا إليه من كل مكان، فكانوا جيشه الكبير الذي حمى الإسلام وصان حدوده.

﴿ ويحدثنا الجبريّ أن هزيمة الفرنسيين في مصر كانت على أيدي رجال المقاومة الشعبية من أبناء الطرق الصوفية وشيوخها الذين جعلوا من الأزهر والأحياء الشعبية في القاهرة حصوناً لا تقتحم ومشاعل للثورة لا تخمد نيرالها.

﴿ وكانت الفتوة الصوفية هي النجدة التي يستنجد بما صلاح الدين الأيوبي في الحروب الصليبية كلما مالت به موازين النصر في ساحات القتال، كما يحدثنا بذلك القاضي الفاضل كاتبه ومؤرخه.

الغزالي حجة الإسلام وقف حياته على تعليم الناس وتبصيرهم بأمور دينهم وأنفق حياته كاتباً ومُذكراً ومعلماً.

المنته الصفي المنتق الم

مه وه من الجمود والأساطير كما لم يشغله الجهاد عن سبيله في إنقاذ الجماهير من ظلم الولاة واستعباد الأمراء.

💥 ويقول على مبارك عند حديثه عن جبروت الولاة الأتراك في مصر:

(( ولكن هذا الجبروت كان ينحل أمام الصوفية.. وكان رجال التصوف من علماء الأزهر يقذفون بعطاء محمد على وسلالته في وجوههم لأن من يمد يده لا يتمكن من أن ينطق بكلمة حق أمام سلطان جائر.))

#### وهكذا نجد أنه:

- كم انبعثت عن التربية الصوفية أعمالٌ جهادية كان لها أثرها في تغيير المجتمع.
  - وكم وقفت زوايا الصوفية في وسط أفريقيا أمام التبشير النصراني الحاقد.
    - وكم عملت على نشر الإسلام والدفاع عنه.

لقد قام التصوف بدور كبير في نشر الإسلام في آسيا وأفريقيا وأندونيسيا وروسيا، ويقوم الآن بالدور الأكبر في نشر الإسلام في أوروبا وأمريكا.

هذا بالإضافة إلى أن الصوفية حملوا من قديم عبء محاربة الاستعمار، لما يحمله الصوفية من روح العزة الإسلامية، وخاضوا في سبيل ذلك حروباً قاسية في مختلف المستعمرات.

ولقد نقل الأستاذ / عبد الحفيظ فرغلي القربي في كتابه: ((التصوف والحياة العصرية)) صـ ١٠٢ عن الزعيم الإسلامي إبراهيم إيناس شيخ الإسلام بأفريقيا ما يؤيد ذلك حيث يقول:

((الدليل الحاسم على أن التصوف هو الذي حمل عبء الجهاد ضد الاستعمار عدة هذا في من عبد الجهاد ضد الاستعمار من في هذا في من في من

المنظم الله على وهد على

هو أن رجاله الآن بعد التحرر هم زعماء أفريقيا، فرؤساء الوزراء صوفيون، وبعد أن ذكر أسماء بعضهم، وكذلك أسماء بعض السلاطين استطرد قائلاً: وفي الحقيقة والمسلمون بصدد ضرورة ملحة للوحدة الكاملة، لمواجهة مشكلاتهم وأعدائهم لا يجمع شملهم إلا التصوف بروحانيته المحلقة، وبصفائه العظيم، وبإشراقه الملهم، وبمثله العليا التي دعا إليها دينهم القويم، ونادى بها نبيهم الكريم على، وختم حديثه قائلاً:

وأنا أعتقد أن وحدة العالم الإسلامي يمكن أن تتحقق عن طريق التصوف أو على الأقل يمكن أن ترتكز على الأخوة الصوفية الواضحة الأثر في كل مكان)) انتهى.

ونضرب مثلاً لهذا الجهاد ضد الاستعمار بالإمام أبي العزائم رهي :

عندما أحس بروحه الشفافة وبصيرته النافذة بأن هناك اتصالات تجري بين الشريف حسين في مكة والحاكم الإنجليزي في مصر (مكماهون) لضم الحجاز إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الأولى ضد تركيا.

فأعلن أنه ذاهب إلى مكة لأداء العمرة، وإن كان هدفه الحقيقي هو مقابلة الشريف حسين، ولما قابله طلب أن يكلمه على انفراد، وعرّفه بالمراسلات التي تمت بينه وبين الإنجليز وما دار فيها رغم أن أحداً لم يكن يدري بما بعد، وطلب منه في لهاية اللقاء أن يتخلى عن الإنجليز، ويساند إخوانه المسلمين وألا يذكر لأحد شيئاً مما دار في هذا اللقاء.

ولكن الشريف حسين أحبر الإنجليز بما دار بينه وبين الإمام أبي العزائم.

فأحسوا بالخطر نحوه وحاولوا استقطابه لجانبهم لكنه رفض كل ذلك، فطلبه الحاكم الإنجليزي في السو:ان (ريجنالد وينجت)) وطلب منه أن يكتب مبيناً للناس مساوئ الخلافة الإسلامية في تركيا، وما يرغبهم في التعامل مع الإنجليز باعتبارهم مساوئ الخلافة الإسلامية في تركيا، وما أله على التعامل مع الإنجليز باعتبارهم مساوئ ملاقد مساوئ الخلافة الإسلامية في الشافلات الله المساوئ المنهج المشوفي التاليات شبهات مُثَارَة الله على المنهج المشوفي التاليات شبهات مُثَارَة الله على المناطقة المنهج المنهد المناطقة الم

المنتهج الصفي فالمستالة العَظْمَ الله المعلم ال

आत क्राह्म आत हास प्रकार धार्मित हुए क्षाह्म आत हास आत हास आत हास आत हास आत हास आत हास आत हास

فقال له الإمام أبو العزائم دي:

أتكتب ضد الإنجليز؟ قال: كيف هذا وأنا رجل متعلم؟ فقال عليه:

إذاً كيف تطلب مني أن أكتب ضد وطني وأنا معلم؟..!!.

ولم يياس الحاكم الإنجليزي من ردّ الإمام أبي العزائم فتركه ينصوف، ثم دبّر مكيدة أخرى، فأقام حفلاً بنادي الضباط بالخرطوم دعا إليه الإمام أبا العزائم وكبار الشخصيات الإسلامية والإنجليزية بحجة التعارف بين المسلمين والإنجليز، ولكنه وفض حضور هذا الحفل، وعندما سُئل عن سبب رفضه قال:

سأجيبكم في المسجد الجامع، وذهب إلى المسجد الكبير في الخرطوم، وكان غاصاً بالمصلين، وقرأ عليهم قول الله ﷺ[٢٦الجادلة] :

﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدٌ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ الْجَوَانَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ الْجَوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَتِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّنتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا وَأَيَّدَهُم جَنَّنتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِيكَ حِزْبُ ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِيكَ حِزْبُ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ أَوْلَتِيكَ حِزْبُ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾

وأخذ يشرحها لهم بطريقة أثارت حماس الحاضرين، حتى كانت شبه مظاهرة على الإنجليز وأعوالهم، فأثار ذلك حنق الإنجليز وأقالوه من عمله بكلية الشريعة وردوه إلى مصر في أول أغسطس ١٩١٥م.

جَوَّ وَهِ جَوَ وَهِ جَوَا فَهِ جَوَا فَعِلَا لَا مُعَلِقُولِ اللَّهِ فَا لَمُ عَلَا مِنْ إِلَا لِمُعْلِقُولُ اللَّهِ فَا مُعَلِقُولُهُ عَلَا لَا مُعْلِقُولُ اللَّهِ عَلَا لِمُ عَلَا لِمَا عَلَا مُعَلِقُولُهُ عَلَا مُعَلِقُولُهُ عَا مُعَالِمُ الْعَلَالِ اللَّهِ عَلَا مُعْلَقُولُهُ عَلَا مُعْلَقُولُهُ عَلَا مُعْلَقُولُهُ عَلَا مُعْلَقُولُهُ عَلَا مُعْلَقُولُ عَلَا مُعْلَقُولُهُ عَلَا مُعْلَقُولُهُ عَلَا مُعْلَقُولُهُ عَلَا مُعْلَقُولُهُ عَلَا مُعْلَقُولُهُ عَلَا مُعْلَمُ عَلَا مُعْلَعُلِقُولُهُ عَلَا مُعْلَمُ عَلَا مُعْلَمُ عَلَا مُعْلَمُ عَلَا مُعْلَقُولُهُ عَلَا مُعْلَمُ عَلَا مُعْلِمُ عَلَا مُعْلَمُ عَلَا مُعْلَمُ عَلَا مُعْلَمُ عَلَا مُعْلَمُ عَلَا مُعْلَمُ عَلَا مُعْلَمُ عَلَا مُعْلِمُ عَلَا مُعْلَمُ عَلَ

النظرال في المنظر المنظرية المنظرية المنظرة ا

وعندما رجع إلى مصر أنشأ مطبعة المدينة المنورة، وأسس مجلة السعادة الأبدية، ومجلة الفتح، ومجلة المدينة المنورة، وأخذ ينشر بها مقالاته التي تلهب حماسة الجماهير، وتؤلبهم على المستعمرين والمستبدين وكان ذلك مما مهد لقيام ثورة ١٩١٩م)) [باختصار من كتابنا (الإمام أبو العزائم المجدد الصوفي)]

ولما شبت تلك الثورة، كان للإمام أبو العزائم الدور الأكبر في إثارة الجماهير وتحريكهم للمطالبة برد الزعماء وهم سعد زغلول ورفاقه من المنفى، والمطالبة بالاستقلال والحكم الدستوري المستقل.

وفي ذلك سخر مطبعة المدينة المنورة لطباعة المنشورات السرية لزعماء الثورة.

وكتب فضلاً عن مقالاته في الصحف اليومية والأسبوعية في تلك الآونة كتاب الجهاد، ولما منعت السلطات إصداره، طبعه ووزعه سراً.

ولجأ إلى الأسلوب الرمزي، فكتب مسرحية ((محكمة الصلح الكبرى)) والتي يشير بحا إلى مؤتمر الصلح الذي عقد بباربس، وصور فيها الحلفاء والمجتمعون على أهم مجموعة من الوحوش المفترسة، والفريسة التي تتناسمها تلك الوحوش هي الشعوب الضعيفة والمغلوبة على أمرها.

هذا بالإضافة أن مريديه كان لهم دور كبير في توصيل الرسائل والمنشورات بين أرجاء البلاد طولاً وعرضاً.

ولم يكتف الإمام أبو العزائم رضي الله عنه بجهاد المستعمر في مصر والسودان فقط بل أعلنها حرباً شعواء على المستعمر في كل بلد إسلامية، فاتصل بزعماء الإسلام في كل أنحاء العالم وتبادل معهم الآراء والرسائل، وحثهم على النهوض بمسئولياتهم الجسام في مواجهة أعداء الله وعداء الإسارم.

وكان أبرز من اتصل بمم في ذلك جمعية العلماء بالهند ، وكبار الزعماء المسلمين عما فه بعد من قه يعد فه يحد المنافع المنا

المنته الشي المنتفظية العَصَّلَة العَصَلَة العَلَمَة العَلَمَة العَلَمَة العَلَمَة العَلَمَة العَلَمَة العَلَمَة العَلْمَة العَلَمَة العَلَيْجَ الصَلَة العَلَمَة العَلَمُ العَلَمُ

الله وعلى رأسهم محمد على جناح، ومحمد إقبال، وشوكت على، وكفاية الله وغيرهم، واتصل بزعماء الدونيسيا وعلى رأسهم أحمد سوكارنوا ورفاقه، واتصل بزعماء المسلمين المجاهدين في مراكش والجزائر وتونس وليبيا وفلسطين ويوغسلافيا وألبانيا وغيرها من البلاد الإسلامية، حتى كانت داره رضي الله عنه معقلاً يلجأ إليه هؤلاء الزعماء عندما يضطرهم المستعمر لمغادرة البلاد، وكان يفسح لهم صدور مجلاته، لينشروا فيها أفكارهم، ويعبروا فيها عن آرائهم.

وهو أول من حول مؤتمر الحج السنوي إلى مؤتمر عام، لبحث مشاكل المسلمين كما تمدف الشريعة السمحاء من جمع هذه الجموع المختلفة في مكان واحد، ووقت واحد، وذلك عندما دعا لعقد مؤتمر بمكة المكرمة أثناء موسم الحج في عام ١٣٤٤هـ ١٣٢٦م من أجل العمل لإحياء الخلافة الإسلامية بعد أن ألغاها مصطفى كمال في تركيا في ٢ مارس ١٩٢٤م.

فأجرى اتصالاته بزعماء المسلمين، وتم انعقاد المؤتمر نتيجة للاتصالات والجهود الضخمة التي بذلها، ولكن تدخلت الأهواء الشخصية ومن ورائها المخططات الاستعمارية، فلم يصل المؤتمر إلى قرار حاسم في شأن الموضوع الذي عقد من أجله، بل تحولت الجهود إلى مواضيع فرعية بعيدة كل البعد عن روح المؤتمر.

وهكذا نجد الصوفية قاموا بواجبهم في سبيل رفعة الأمة ،وإثارة الوعي بين طوائف الشعب ، والدعوة إلى الخير ، وتبصير الناس بواجبهم الديني والوطني.

وقد عبر عن ذلك معروف الكرخي رضي الله عنه حيث يقول:

لا يكون الولي ولياً إلا إذا قام بواجبه حيال الأمة الإسلامية مصلحاً لأمورها، مفرِّجاً لكروبها، راحماً لأفرادها.

ويقول أيضاً:

عَنَّ وَهَ مِنَ وَهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْهَجِ الْمُوفِى الْمُنْهَجِ الْمُوفِى الْمُنْهَاتُ مُثَارَة اللهِ ١٧٠ المنتج الصوف والمناف التحالية التحالية

अब क्रि ां के ार्रित है को स्मिनार :

عمل المسلم في سبيل إخوانه، وعزة المسلمين،.... إن من صالح الدعاء أن يدعو الإنسان للأمة المحمدية مع كل ذكر وتسبيح.

والأمر يطول لو تتبعنا كل هذه النماذج المشرقة :

في قيامهم بواجب النصيحة للرعية وللحكام..... ، أو دخولهم ميادين القتال للجهاد في سبيل الله.... ، أو سعيهم الدائب لإثارة النفوس ضد الظلم والظالمين.... ، أو عملهم المتصل لنشر الإسلام في كل أصقاع الأرض....

وفيما ذكرناه كفاية خوفاً من الإطالة.

#### ٤- دعوى وحدة الوجود

وحدة الوجود، وفكرة الإتحاد والحلول، فكرة إلحادية قديمة، عريقة في العبادات الهندية، والديانات البوذية، وخلاصتها التي تقربها إلى العقول، أن أصحابها انقسموا إلى فريقين:

فريق يرى الله— سبحانه وتعالى عما يصفون— روحاً، ويرى العالم جسماً لذلك الروح، وإن الإنسان إذا سما وتطهر، إرتفع فالتصق بالروح— التي هي الله— ففنى فيها، فذاق السعادة الكبرى، وظفر بالخلود الدائم.

والفريق الثاني، يرى أن جميع الموجودات لا حقيقة لوجودها غير وجود الله، فكل شئ في أزعمهم هو الله، والله هو كل شئ، يتجلى تجلياً حقيقياً في كل شئ في الكون بذاته، فلا موجود إلا الوجود الواحد، ومع ذلك يتعدد بتعدد الصور تعدداً

නම් ගිය නම්

المنته المنته العَظَيَّة العَظَّة العَظْمَة العَلْمَة العَلْمُ ا

على وهو على و حقيقياً واقعياً في نفس الأمر ولكن ذلك التعدد لا يوجب تعدداً في ذات الوجود، كما أن تعدد أفراد الإنسان لا يوجب تعدداً في حقيقة الإنسان، أو أن تعدد صور الإنسان الواحد في المرايا المجاورة لا تحتم تعدده.

تلك هي فكرتم في وحدة الوجود.

وهي سفسطة لا يقبلها منطق ولا عقل ولا شرع، لأنما تُذهب بالشرائع كافة، والأديان جميعها، وتنال من الجلال والكمال الواجب لله سبحانه وتعالى، وتُبْطل الجزاء والعقاب، والجنة والنار، والحياة الأخروية، كما تبطل الحدود بين الخالق والمخلوق فتجعل الخلق والخالق شيئاً واحداً.

هذا الإفك الأكبر، وهذا اللغو الإلحادي الفاجر هو الذي قذف به خصوم التصوف المتصوفة، وخاصة الأكابر منهم كالحلاج، والسهروردي، والشيخ محي الدين بن عربي، وإبن الفارض— وهم من هم إيماناً وكمالاً، وأدباً وخلقاً، ووحدانية وتقديساً لفاطر السموات والأراضين مما جعل الشعراني يقول:

((إن إبليس نفسه وهو مُلْهم الخبائث، لا يجرؤ على تلك القولة الملعونة، التي إرتكب أربابها أمراً إذا، تكاد السموات يتفطّرن منه، وتخر الجبال هداً)).

ويقول أيضاً في المنن:

((وبعضهم رأى أن كل شئ في الوجود هو الله، وأن عين هذا الوجود الحادث هو عين الله، من الجماد والنبات والعقارب والحيات والجان والإنسان، والملك والشيطان، ويجعلون الخالق هو عين المخلوق، من خسيس ونفيس، ومرجوم وملعون حتى إبليس، وهذا كلام لا يرضاه أهل الجنون، ولا من كان في حبه مجنون، والذي أقوله: إن إبليس لو ظهر ونسب إليه هذا المعتقد لتبرأ منه، وإستحى من الله تعالى، وإن كان هو الذي يُلقى إلى نفوسهم ذلك)).

عَمَّ فَهِ الْمُنْ الْمُنْ عَلَامِحُ الْمَنْهَجِ الْصُّوفِيّ الْمِنْكِلِينِ: شُبُهَاتٌ مُثَارَة ﴿ ٩٩ الْمُنْهَجِ الْصُّوفِيّ المنته المنتفظية فري المنظرة المنظرة المنتفرة المنتفظرة المنتفظرة

නව වාස නව වාස

وقد أجاب الدكتور عبد الحليم محمود رضي الله عنه في كتابه (قضية التصوف) صـــ ١٦١ عن هذا الموضوع بما يشفى الغليل فقال:

((وقد تتساءل: فيم إذن حوكم الحلاج وقُضي عليه بالقتل؟ إن أمر هذه القضية: قضية الحلاج: معروف سرها، وما كان سرّاً في يوم من الأيام.

لقد كان الحلاج قوة جارفة، كان مركزاً للجاذبية لا يُضارع، إلتفَّ حوله الناس أينما حلّ، ويسيرون حوله أينما إرتحل، وكان ككل صوفي، يحبُّ آل البيت، لأنه كان يحب الرسول الله .

وكان آل البيت إذ ذاك يطمحون في أن تكون الدولة لهم، وما كان بنو العباس يطمئنون إلى شخصية كشخصية الحلاج المحبة لآل البيت، نسل رسول الله صلوات ربى وتسليماته عليه ، وما دام الحلاج دعاية قوية تسير في كل مكان، وتنجه إلى كل بلد، فيجب حفاظاً على أمن الدولة وتحصيناً لإستقرارها أن ينكّل بالحلاج.

وما كان مقتل الحلاج دينياً قط، كلا، وإنما كان سياسياً بحتاً.

ومن السهل على الملوك المستبدين أن يزيفوا القضايا، أن يأتوا بشهود الزور، وأن يَعِدُوا القضاة بالمال والترقية، وأن ينفذوا أهوائهم ، فكان ما كان من قضية ومن قتل .. والدين من كل ذلك براء، والألفاظ التي ينسبولها للحلاج ليست في كتاب من كتبه، وكتبه وبعضها موجود لا تسند خصومه ولا تؤيدهم)).

ثم يضع رضي الله عنه قاعدة عظيمة للبحث في هذا الباب فيقول:

((إن المنطق الصحيح: ألا يفتي المهندس في أبحاث الأطباء، وألا يحكم الأديب بإعتباره أديباً، في أعمال المهندسين، ومن العدالة على هذا الوضع ألا يحكم على هذه القمم الشامخة إبن عربي، والحلاج، وإبن الفارض، من لم يبلغ مداهم أو يقاربه)).

ثم يستشهد بأقوال الأئمة الأعلام على ذلك فيقول:

عَنَّ وَهُ عَنْ وَمُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُعُ عَنْ مُعُولُا لِكُنْ عَلَى مُعُمْ عَنْ وَمُعُمْ عَنْ مُعُمْ عَنْ عَنْ عُمْ عَنْ فَعُمْ عَنْ وَمُعُمْ عَنْ فَعُمْ عَنْ فَعُمْ عَنْ فَعُمْ عَنْ عُمْ عَنْ عُمْ عُلِيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّه

المنته التحولي والمستاة العَطْمِيَّة وَوَلَى اللَّهُ الْعَطْمِيَّة الْعَطْمِيَّة الْعَطْمِيَّة الْعَطْمِيَّة الْعَطْمِيَّة الْعَطْمِيَّة الْعَطْمِيَّة الْعَطْمِيَّة الْعَطْمِيَّة الْعَطْمِيِّة الْعَطْمِيَّة الْعَطْمِيَّة الْعَطْمِيَّة الْعَطْمِيَّة الْعَطْمِيّة الْعَلْمُ الْعَطْمِيّة الْعَلْمُ الْعَطْمِيّة الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِيلِيّة الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِيلِيّة الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْع

නම වාස නම වාස

((أما الإمام الشافعي - رضوان الله عليه - فإنه يقول عن خصوم سيدنا محي الدين: ((إن حكمهم حكم ناموسة نفخت على جبل تُريد إزالته من مكانه، وتذهب الريح بأمم من الناموس، وتبقى الجبال شوامخ راسيات، بما تثبت الأرض، وبما يحفظ ميزان الدنيا)).

والرأي الذي لا يتأتي غيره من المنصف، الرأي الحق، هو ما قاله الإمام الشعراني عن الصوفية عامة، وعن سيدنا محي الدين خاصة:

((ولعمري إن عباد الأوثان لم يجرءوا على أن يجعلوا آلهتهم عين الله، بل قالوا:

ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكيف يُظن بأولياء الله أن يدّعوا الإتحاد بالحق سبحانه، هذا محال في حقهم، (الله على الله عل

وما بالنا نذهب بعيداً، وهذه كتب سيدي محي الدين موجودة بيننا، وليس فيها ما يدعيه هؤلاء بل إن بها ما يكذب دعواهم، وها نحن ننقل منها بعض النصوص التي تؤيد ذلك ، يقول الإمام محى الدين بن عربي في عقيدته الوسطى:

((إعلم أن الله سبحانه واحد بإجماع، وقيام الواحد يتعالى أن يحلّ فيه شئ، أو يحلّ هو في شئ، أو يتحد بشئ).

ويقول في باب الأسرار من الفتوحات:

(رلا يجوز للعارف أن يقول أنا الله ولو بلغ أقصى درجات القرب، وحاشا للعارف من هذا حاشاه)).

ويقول أيضاً في لوائح الأنوار: ((من كمال العرفان شهود عبد ورب، وكل عارف نفي شهود العبودية في وقت ما، فليس بمارف، وإنما هو في ذلك الوقت صاحب حال وصاحب الحال سكران لا تحقيق عنده)).

ويقول في الفتوحات:

 المنَّهُ الصِّ فَي وَلِكَيَاةُ الْعَصْلِيَّةِ فَرَيْ فَرَيْ فَرَيْ الْمُؤْرِيرِ الْمُؤْرِيرِ الْمُؤْرِيرِ الْم

නට වාස නට වාස

(لا حلول ولا إتحاد، فإن القول بالحلول مرض لا يزول، وما قال بالإتحاد إلا أهل الإلحاد، كما أن القائل بالحلول من أهل الجهل والفضول، ومَنْ دينه معلول)).

ويقول في باب الأسرار:

((أنت أنت. وهو هو. فإياك أن تقول كما قال العاشق، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، فهل قدر هذا أن يرد العين واحدة، لا والله، والجهل لا يُتعقل حقاً)).

وقال أيضاً: ((إياك أن تقول أنا هو وتغالط، فإنك لو كنت هو الأحطت به كما أحاط تعالى بنفسه))، ثم يقول:

((لو صح أن يرقى الإنسان عن إنسانيته، واللَّك عن ملكيته، ويتحد بخالقه تعالى، لصح إنقلاب الحقائق، وخرج الإله عن كونه إلها، وسار الحق خلقاً؟ والخلق حقاً؟، وما وثق أحد بعلم، وصار المحال واجباً، فلا سبيل إلى قلب الحقائق أبداً)».

ويقول الجنيد رضى الله عنه و أرضاه شيخ الطريقة في الرد على الفجرة الفسقة أصحاب وحدة الوجود:

( إن هذا كلام .... من يقول بالإباحة، والسرقة والزنا عندنا أهون حالاً ممن يقول بهذه المقالة )).

وسُئل العارف الربابي الإمام سهل بن عبد الله التستري عن ذات الله عَلَلْ فقال:

((ذات الله موصوفة بالعلم، غير مدركة بالإحاطة، ولا مرئية بالإبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان، من غير حدّ ولا حلول، وتراه العيون في العقبى ظاهراً في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنة ذاته، ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه، والعقول لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالإبصار من غير إحاطة ولا إدراك نماية )).

ويقول أيضاً مخاطباً الغرور البشري، والوجود الإنساني: محاق فعد المحاق ا المنته القرف في المناه العَوْرِيَّة

නට වාස නට වාස

((يا مسكين ! كان الله ولم تكن، ويكون الله ولا تكون، فلما كونك اليوم صرت تقول: أنا، وأنا، كن الآن كما كنت قبل تكوينك، واعرف فاقة نفسك وحقارهًا، ونزلها مترلتها من الذلة والاحتقار)).

### ٥- إثّهام الصُّوفية بالحلول والإتحاد

وللسائل أن يسأل فكيف إذن نسبت هذه الدعوة إلى التصوف، أو إلى بعض المتصوفة؟ ، يجيب الشعراني هي عن ذلك إجابة مانعة جامعة فيقول:

((ومن يقول لا موجود إلا الله، فذلك من مقام المريد المبتدئ، لأنه من شدة تعشقه في الطريق، وترحل قلبه عن محبة غير الله تعالى، يصير قلبه محجوباً عن شهود الأكوان، كما يقع لصاحب المصيبة إذا مات له ولد، أو تلف له مال، فإنه من شدة المصيبة يصير يدخل الدار ويخرج، ولا يرى صاحبه الجالس على بابه، فإذا سُئل: هل رأيت فلاناً قال: لا، فإذا قيل له: لقد كان أمامك، قال، والله من شدة الهم ما رأيته).

ثم يقول: .... وليس مراد المبتدئ في الطريق، أن ينفي وجود العالم كله، كما يظن من لا علم له بأحوال أهل الطريق، بل مراده أن الله تعالى قد أخذ حبه بمجامع قلبه، حتى حجبه عن شهود خلقه، وإذا كان النساء اللابي خرجن على يوسف عليه السلام ذُهلَن عن أنفسهن، حتى قطعن أيديهن، ولم يشعرن بألم القطع، فكيف بذهول من تعلُّق قلبه بحب ربه، وشاهد من آیاته الکبری .

وقد ورى القشيري عن الشبلي أنه كان يزور في بداية أمره شيخه الحصري كل يوم جمعة، فقال له شيخه يوماً:

يا أبا بكر، إن خطر في بالك غير الله تعالى من الجمعة إلى الجمعة، فلا تعد تأتينا، فإنه لا يجئ منك شئ)).

නම් විය. නව වය, නම් වය, නම් වය, නම් වය, නම් වය, නම් විය. නම් විය. නම් විය. المُنْ اللَّهِ عَلَامِحُ الْمَنْهَجِ الْصُوفِيِّ البَّاطِلَالِيَّ: شُبُهَاتٌ مُثَارَة عَلَى ١٠٣ المنته الشي في والحياة العَظَيَّة والمنته المنته المنته المنته المنته العَظَيَّة العَظَيِّة العَظَيِّة العَظَيَّة العَظَيِّة العَظَيِّة العَظَيِّة العَظْمِينَة العَلْمُ الع

නට වාස නව වාස

ذلك هو أدب الطريق الصوفي الذي يلقنه الشيوخ للمبتدئين..... :

أن ينفوا الوجود عن وجودهم.... ، بل عن خواطرهم .... ، وتمتلئ كل جوارحهم بذكر الله ، وحب الله.....

تلك معنويات عليا يتذوقها المؤمنون العابدون، ولا شأن لها بما أراد المضللون الذين توهموا في هذا القول المنير وحدة الوجود، أو الإتحاد والحلول.

لم ينف المتصوفة بهذا القول الإيماني العظيم وجود الكون، ولم يتصوروا، بل لم يجل بخواطرهم أن معنى ذلك وحدة أو حلول بل إلهم قوم حجبتهم المحبة عما سوى الله، فلم يروا في الكون سواه، وهذه ليست مسألة حسية ، و إنما معنوية وجدانية أي ليس معناها أن الكون قد زال أو فنى، وإنما معناها أن القلب الحبَّ قد إستغرقه جلال عبة الأعظم، فلم ير إلا إياه.

يقول الشعراني: ... ((أجمع أهل الحق على أن حقائق الأشياء ثابتة، فكيف يصح نفيها، إنما العبد يُحجب عنها بما دهمه من الأمور العظيمة، قيل للشبلي: ما التوبة؟ ، قال: ألا تشهد في الدارين سواه، أي لا تشهد في الدارين خالقاً، أو رازقاً، أو مؤثراً ومدبراً سواه، وإن شهدت لأحد وساطة أو أثراً في عمل ما، فلا تلتفت إلى ذلك)).

وليس معنى هذا أن لا نشهد غير الله أصلاً من جميع الأكوان، فإن ذلك لا يصح للمقربين وذلك معنى قوله صلوات الله وسلامه عليه:

أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد:

((ألا كلَّ شيئ ما خَلا الله بَاطِلُ)).

أي كالباطل، من حيث إن كل شئ قائم بالله تعالى لا بنفسه، فإن شاء الله أبقاه، وإن شاء أذهبه في لمح البصر أو هو أقرب)).

ذلك إذن فناء المبتدئين، أو مقام المريدين، أو حجاب السالكين، في أول الطريق، عن قد معا قد معا

المنتج الشي في والحياة العن المنتج الشيخ الشي في المنتج الشيخ الشيخ المنتج الم

#### أما الكمل السادة:

فقد إرتفعوا فوق تلك المعايي، ولم يقفوا مع هذه العقبات، بل رءوا الله جل جلاله، ورءوا الكون أيضاً وذلك أكمل ألوان العبادات.

وفي ذلك يقول السراج الطوسي في اللمع:

((فإن وُجد في كلام الكمل من المتصوفة معنى الفناء في الله جل شأنه، فالمعنى الصحيح المقصود من ذلك، أن الإرادة للعبد، وهي من عند الله عطية، ومعنى خروج العبد من أوصافه، والدخول في أوصاف الحق، خروجه من إرادته، ودخوله في إرادة الحق، وذلك مترل من منازل أهل التوحيد ، وأما الذين غلطوا في المعنى، إنما غلطوا بدقيقة خفيت عليهم، حتى ظنوا أن أوصاف الحق هي الحق، وهذا كله كفر، لأن الله تعالى لا يحل في القلوب، ولكن يحل في القلوب الإيمان به، والتوحيد له، والتعظيم لذكره)).

ويقول الهجويري واصفاً الفناء ((بأنه فناء إرادة العبد في إرادة الله، لا فناء وجود العبد في وجود الله)).

ذلك هو الفيصل بين المتصوفة وخصومهم، فالفناء الصوفي فناء معنوي، لا فناء مادي كما توهم المتوهمون.

يقول القشيري في باب الفناء:

((ومن إستولى عليه سلطان الحقيقة، حتى لم يشهد من الأغيار، لا عيناً، ولا رسماً، ولا طللاً، يقال أنه فني عن الخلق، وبقى بالحق)).، ثم يقول:

((وفناؤه عن نفسه، وعن الخلق، بزوال إحساسه بنفسه وهم، فإذا فني عن الأفعال والأخلاق والأحوال، فلا يجوز أن يكون ما فني عنه من ذلك موجوداً، وإذا يحدق الله بحدة الله المحدة المحددة ا

المنته الصفي والحياة الغَصَّانية

قيل فنى عن نفسه، وعن الخلق فنفسه موجودة، والخلق موجودون، ولكنه لا علم له بهم، ولا به، وقد نرى الرجل يدخل على ذي سلطان، فيُذهل عن نفسه، وعن أهل مجلسه، هيبة، حتى إذا سئل بعد خروجه من عنده عن أهل مجلسه، لم يمكنه الإخبار بشئ)).

هو فناء إجلال وحب إذن .....

لا فناء عين .... ، فناء القلب المستغرق في أنوار الجلال الإلهي عما سواه.

#### ٦- إبن تيمية ومقام الفناء

ومن عجب، أن مقام الفناء، الذي اتَّهم فيه المتصوفة بوحدة الوجود تارة، والإتحاد والحلول تارة أخرى، مقام من صميم التوحيد الإسلامي، بل هو المقام الذي ترتكز عليه العبادات الربانية كافة، حتى أن ابن تيمية – رغم شهرته بمهاجمة الصوفية – يخصص لشرحه في كتبه مكاناً، لم يخصصه لغيره من مواقف الفكر الإيماني.

يقول الإمام ابن تيمية في كتابه (العبودية) صــ ٩٦ متحدثاً عن مقام الفناء في المحبة الإلهية:

((الفناء عن إرادة ما سوى الله، بحيث لا يحب إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب من غيره.

وهو المعنى الذي يجب أن يُقْصد، بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال:

أريد أن لا أريد: أي المراد المحبوب المرضي، وهو المراد بالإرادة الدينية وكمال العرض، أن لا يريد، ولا يرضى، ولا يحب، إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه، وهذا معنى في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ ، قالوا هو السليم مما سوى في قوله تعالى: ﴿ إِلّا مَنْ أَتَى ٱللّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ ، قالوا هو السليم مما سوى الله، أو مما سوى عبادة الله، أو مما سوى عبادة الله، أو مما سوى عبادة الله، أو مما سوى الرادة الله، أو مما سوى عبادة الله، فالمعنى واحد، محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد المحمد الله المحمد المح

المنته الخوفي المنطقة المنطقة المنته المنته المنته المنته المنطقة المن

هم وهذا المعنى إن سمى فناء، أو لم يسم، وهو أول الإسلام وآخره، وباطن الدين وهذا المعنى إن سمى فناء، أو لم يسم، وهو أول الإسلام وآخره، وباطن الدين وظاهره)).

ثم يتحدث ابن تيمية عن المقام الثاني من مقامات الفناء فيقول: ((وأما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى، وهو يحصل لكثير من السالكين، فإلهم لفرط إنجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته، ضعفت قلوبهم عن أن تشعر غير ما تعبد، وترى غير ما تقصد لا يخطر بقلوبهم غير الله بل ولا يشعرون، كما قيل في قوله تعالى: ﴿ وَأَصْبَحَ فُوَّاكُ أُمِّرِ مُوسَى فَرِعًا إِن كَادَتَ لَتُبَدِى بِهِ لَوَلاَ اللهُ وَالْ يَسْعِرُونَ مَوسَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قَلْهِ اللهُ مَن ذكر موسى.

وهكذا كثيراً ما يعرض لمن دهمه أمر من الأمور...: إما حب، وإما خوف، وإما رجاء، يبقى قلبه منصرفاً عن كل شئ إلا مما قد أحبه، أو أخافه، أو طلبه، بحيث يكون عند استغراقه في ذلك، لا يشعر بغيره، فإذا قوي على صاحب الفناء هذا، فإنه يغيب بموجوده عن وجوده، وبشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، حتى يفنى من لم يكن -- وهي المخلوقات المبعدة عمن سواه - ويبقى من لم يزل، وهو الرب تعالى ، والمراد فنازه في شهود العبد وذكره، ونناؤه عن أن يدركها او يشهدها، وإذا قوى هذا ضعف اخب، حتى يضطرب في تمييزه فقد يظن أنه هو محبوبه، كما يذكر أن رجلاً ألقى نفسه في اليم، فألقى مُحبّه نفسه خلفه، فقال: أنا وقعت، فما أوقعك خلفي، قال: غبت بك عني فظنت إنك أين).

#### ويقول ابن تيمية في مجموعة رسائله صـ ٥٢ :

((وأما قول الشاعر في شعره: (أنا من أهسوى : ومن أهسوى أنا)، فهذا إنما أرآد به الشاعر الإتحاد المعنوي، كإتحاد أحد المحبين بالآخر، الذي يحب أحدهما ما يحب الآخر، ويبغض ما يبغضه، ويقول بشل ما يقول، ويفعل مثل ما يفعل، وهذا تشابه وتماثل، لا إتحاد العين بالعين، إذا كان تن استغرق في محبوبه حتى فني به عن رؤية محق هند بحد بحد بحد هنا هند بحد هنا هند بحد المحد بحد هنا هند بحد هنا هند بحد هنا هند بحد هنا هند بحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحدد المح

ويُقول ابن تيمية أيضاً في الرسائل: ..((روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي الله قوله همَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَدْ بَارَزَنِي بِالمُحَارَبَةِ» ،فقوله: من عادى لي ولياً فقد بارزي بالمحاربة ، جعل معاداة عبده الولي، معاداة له، فعين عدوه عين عدو عبده، وعين معاداة وليه عين معاداته، ليسا هما شيئين متميزين (ليسا محتلفين)).

وهكذا لا نجد رداً على خصوم الصوفية، الذين هاجموهم في مقام الفناء، واتخذوا منهم تكنة لإتمامهم بوحدة الوجود، وفكرة الإتحاد والحلول، أبلغ من هذا التفصيل الرائع لمقامات الفناء الذي كتبه ابن تيمية رحمه الله ، ولا نجد شاهداً أكبر دلالة مما استشهد به هو من القرآن الكريم:

# ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّهِ مُوسَى لَا فَرِغًا ﴾

أي فارغاً مما سوى موسى.

وقلب المتصوفة لشدة حبهم لرهم، أصبح فارغاً مما سوى الله على ....وربنا سبحانه أكبر وأعظم من أن يشبّهُ بعبد من عباده .... أو برسول من رسله....

والله الموفق والمعين.

عَمَّا وَهِ عَمَ الْمُنْهِجِ الْمُنْهَجِ الْمُنْهَجِ الْمُنْهَجِ الْمُنْهَجِ الْمُنْهَجِ الْمُنْهَجِ الْمُنْوفِيِّ الْمُنْهَاتِ



عما فه المنافقة عما فه عما فع عما فه عما فه عما فه عما فه عما فع عما فع عما فع عما فع عما فع

المنظم الشرف في والحيالة العَوْرِينَ وَوَلَيْ الْمَالِمُ الْمِينَ وَوَلَيْ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

# الصُّوفيَّة و الذِّكر

#### • فائدة الذِّكر الصحيَّة و النفسيَّة

قد يتساءل بعض الناس ما فائدة حلقات الذكر وتلاوة القرآن وغيرها من أنواع العبادات التي يرددها الإنسان بلسانه على الإنسان في جسمه وبدنه؟ ... فالفائدة المؤجلة من الثواب والحسنات لا يشك فيها أحد.

لكن لأننا في عصر تغلغلت فيه المادية في كل نواحي الحياة أصبح الناس يقيسون حتى أمور الدين بالمكاسب المادية التي تعود عليهم في حياهم الدنيوية ، وإلى هؤلاء نقول:

ثبت في العصر الحديث الذي نحن فيه الآن، أن أكثر من ٩٠ % من أمراض الأجسام التي ظهرت في عصرنا سواء أمراض الجهاز الهضمي، أو التي تصيب الجلد، أو التي تصيب الشعر، أو التي تصيب القلب، وحتى بعض حالات العين، أكثر من ٩٠ % من هذه الأمراض يردّها الأطباء إلى الحالة النفسية، ويقولون أن هذا المرض سببه نفسي، وذلك بعد أن يعجزوا بالأدوية الطبية والعلاجات الجراحية في مداواة هذه الأمراض، فيردّوها إلى الحالة النفسية التي جاءت بهذا المرض.

إذن والله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة:

كما أنه في زماننا قلت المناعة المكتسبة في أجسام الناس ، نتيجة أصناف المأكولات التي تَدّخل فيها الإنسان بالمبيدات والهرمونات، ونتيجة الإرهاق المتواصل من أجل الحصول على لقمة العيش، فأصبحت المناعة الجسمانية قليلة في أجسامنا البشرية، مما عرّضها وجعلها سهلة التعرض للإصابة بالأمراض الجسمانية....

 المنَّجُ الصِّ فَي وَلِمَيَاةُ الْعَطْنِيَّةِ فَرَيْعُ الْمُؤَرِّرِينَ

هم وهو كذلك الحال يا إخواني بالنسبة للمناعة النفسية الإيمانية.

#### • المناعة الإيمانيَّة

فإن المناعة الإيمانية التي يكتسبها الإنسان ، عن طريق المداومة على ذكر الله وكثرة الإستغفار لله، والإكثار من الصلاة والتسليم على رسول الله، والمحافظة على الصلاة وغيرها من ألوان العبادات....

هذه العبادات تزيد المناعة الإيمانية في قلب الإنسان فتجعله لا يتقلب ولا يتأثر بسرعة مما يعتري الإنسان في عالم الناس من كوارث أو مصاعب أو متاعب أو مصائب أو اهتزازات نفسية، نتيجة لأي أمر يعرض له في مسيرته الكونية.

فالقلب إذا كان عامراً بالإيمان، كان جهاز المناعة الإيمانية في الإنسان قوياً ، فلا يتأثر بما يعتري الإنسان من حوادث ومصائب وكوارث ، وبالتالي لا تؤثر هذه الأحداث على أعضائه الجسمانية في صورة أمراض بشرية ، يعجز عنها الأطباء والحكماء في أي مكان ، أو في أي بلد من البلدان.

فالأذكار والعبادات تقوي المناعة الإيمانية في قلب الإنسان ، فتجعل الإنسان مهما يتعرض له في الأكوان تجده كالجبل الأشم... هل تستطيع الرياح أن تزحزح هذا الجبل عن مكانه؟ ، أو هل تستطيع الأعاصير الشديدة أن تقتلع هذا الجبل من جذوره؟

#### • أثر المناعة الإيمانيَّة

فكذلك هنا.....

الإنسان الذي حدث له في قلبه المناعة الإيمانية، لو جاءته عواصف التيارات الإلحادية التي يصدرها لنا عالم الغرب، أو انتابته رياح الشدائد والابتلاءات الدنيوية، معال قد مع

المنتهج الصفي فلكياة الغَطْنَيَّة فَرَيْعُ فَرَكُ فَرَيْرٌ،

ها و و تفجه و الله و الله و الكوارث التي و الله و

تجده ثابتاً كالجبل، لا تزلزله هذه الرياح ، ولا تحركه تلك العواصف، لأن الإيمان بالله عز وجل الذي في قلبه ... يقوم بمقام جهاز المناعة في جسم الإنسان إذا تعرض للجراثيم أو الفطريات، فإذا كان جهاز المناعة قوياً يردّها على أدبارها فلا يمرض الإنسان، وكذلك لو كان جهاز المناعة الإيماني قوياً ، لا تؤثر الكوارث والمصائب والأوقات العصيبة على إيمان الإنسان، وبالتالي لا تؤثر على البنيان، لأن ثبات الإيمان يمنع زلزلة هذا البنيان.....

ويكون هذا المرء من عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان.

#### • الغرب والعلاج بالقرآن

ومن عجب أنه في عالم الغرب الآن...

بدأوا يعودون في المصحات النفسية إلى العلاجات والأشفية الإسلامية والقرآنية، فقد حكى لى صديق جاء من أمريكا حديثاً:

أنه تصادف عند ركوبه للتاكسي في نيويورك كلما ركب تاكسياً وجد شريطاً للقرآن الكريم، فلما وجد انتشار هذه الظاهرة سأل أحد السائقين، هل تفهم هذه اللغة ؟ .. قال: لا أعرف العربية ، فقال له: هل أنت مسلم؟ ، قال: لا ! ...، قال: إذن لم تدير هذا الشريط في سيارتك؟

قال: إني أحس براحة نفسية عند سماع هذا الشريط، لا أعلم كنهها، ولا أدري لها سبباً...!!!... فيستمعون إلى القرآن وإن كانوا لا يفهمون لغته ولا معانيه، لألهم يجدون راحة نفسية عند سماع القرآن ، وصدق الله عز وجل إذ يقول ١٨٢الإسراء) :

عناقه عناقه

المنظم الدرفي والحياة العَمْرِيِّيِّة وَمِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَمْرِيِّةِ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ الْعَمْرِيِّةِ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهِ عِلْمَ اللَّهُ عِلَى اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَى الللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وصدق الله العظيم إذ يقول:

﴿ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٧٥٩س

#### • أثر القرآن الكريم على النفس البشريَّة

وقد اجرى الدكتور أحمد القاضي، بحثاً على المرضى من مختلف الأجناس لبيان أثر القرآن الكريم عليهم، زقدم هذا انبحث في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي المنعقد في اسطنبول بتركيا في سبتمبر ١٩٨٤م، وسوف أنقل للقارئ فقرات موجزة من هذا البحث

((هناك اهتمام متزايد بالقوة الشفائية للقرآن والتي وردت الإشارة إليها في القرآن نفسه، وفي تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى وقت قريب لم يكن من المعروف كيف يُحدث القرآن تأثيره، وهل هذا التأثير عضوياً أم روحياً أم خليطاً من الإثنين معاً، ولمحاولة الإجابة على هذا السؤال:

بدأنا في العام الأخيرُ اجراء البحوث القرآنية في عيادات أكبر في مدينة "بنما سيتي" بولاية فلوريدا، وكان هدف المرحلة الأولى من البحث هو إثبات ما إذا كان للقرآن أي أثر على وظائف أعضاء الجسد، وقياس هذا الأثر إن وجد، واستعملت أجهزة المراقبة الإلكترونية المزودة بالكمبيوتر لفياس أي تغيرات فسيولوجية عند عدد من المنطوعين الأصحاء عند استماعهم لتلاوات قرآنية.

عمل هذه عمل همل المنافقة عمل المنافق

للنَّهِ الصِّفِ فِي وَالْحَيَاةُ الْعَصْلَيَّةِ فَرَى الْمُرَالِينَ الْعَصْلَيَّةِ الْعَصْلَيَّةِ الْمُؤْمِنِينَ

وقد تم تسجيل وقياس أثر القرآن عند عدد من المسلمين المتحدثين العربية، وغير العربية، وكذلك عند عدد من غير المسلمين، وبالنسبة لغير المتحدثين بالعربية مسلمين كانوا أو غير مسلمين، فقد تليت عليهم مقاطع من القرآن باللغة العربية، ثم تليت عليهم ترجمة هذه المقاطع باللغة الإنجليزية...

وفي كل هذه المجموعات أثبتت التجارب المبدئية وجود أثر مهدئ مؤكد للقرآن في 90% من التجارب المجراة ، وهذا الأثر ظهر في شكل تغيرات فسيولوجية تدل على تخفيف درجة توتر الحهاز العصبي التلقائي)

وإني أعجب لأن أهل الغرب الذين ركبتهم المادة وسيطرت على كل حركالهم وسكناتهم يستمعون إلى كتاب الله على الرغم من عدم فهمهم له....

ونحن أهل القرآن نحرم أنفسنا حتى من سماعه ولو في خمس دقائق كل يوم، نحرم أنفسنا من قراءة صفحة منه كل يوم، ثم بعد ذلك نشتكي من الأمراض، والهموم، والغم، والقلق، والتوتر النفسي، وعندنا الشفاء نازل من السماء، ولكننا نبخل على أنفسنا بالشفاء الذي لا يكلفنا ولو مليماً واحداً.....

بل إنه ينفعنا في الدنيا في صحة أجسامنا ونفوسنا، وينفعنا في الآخرة بالحسنات والقربات التي يدخرها الله عز وجل لنا، فذكر الله عز وجل هو السبيل الوحيد لعلاج أمراض النفوس، وعلاج حالات القلق والأمراض النفسية التي انتشرت في عصرنا، والتي ترتب عليها كثيراً من الأمراض الجسمانية، ولذلك يقول الله عز وجل لنا مظهراً هذه الحقيقة:

# ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَرُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَرُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ۞ ﴾ العارج

لماذا استثنى الله عز وجل المصلين؟

عدا فه المناهد عدا في المناهد عدا المناهد عدا المناهد عدا المناهد عدا المناهد عدا المناهد عدا في المناهد عدا المناهد عدا في المناهد عدا المناهد عدا في المناهد عدا في المناهد عدا في المناهد عدا في المناهد عدا المناهد عدا في المناهد

المنتهج الصفي في والمسالة العنواية

#### • أثر الصلاة النفسي

كشف لنا العلم الحديث عن هذه الحقيقة! ، وقد أشار إلى ذلك الدكتور طاهر توفيق في كتابه (القرآن والإعجاز في خلق الإنسان) صـــ ٩٨ فقال:

((إن الإنسان إذا سمع خبراً سيئاً ، أو جزع من أي خبر أو هلع من أي حادث فإن المخ يرسل شحنة كهربائية جبارة ضاربة تخترق الجزء الأسفل منه وهو قناة "الهيبوثالامس"، لتتزل إلى أي مركز من المراكز اللإرادية، فإن أصابت هذه الشحنة مكان التمثيل الغذائي؛ فقد تضر هذا المركز ويصاب الإنسان بالسكر مثلاً أو بارتفاع الكولسترول، وإن نزلت هذه الشحنة إلى مكان تنظيم ضغط الدم؛ قد يصاب الإنسان بحلل في بحرض ارتفاع ضغط الدم، وإذا أصابت أحد الغدد الصماء أصيب الإنسان بحلل في وظائف هذه الغدد، وإذا نزلت هذه الشحنة في مراكز إفراز حامض الهيدروكلوريك مثلاً بالمعدة فقد يصاب بفقد الشهية لنقص إفراز هذا الحامض ؛أو بعسر الهضم وقرحة المعدة نتيجة إفراز هذا الحامض في المعدة ....

وهكذا كثيراً من الوظائف اللإرادية تتأثر بالشحنة الكهربائية التي تنزل من المخ وتخترق "الهيبوثالاماس" وتتوجه إلى مركز لاإرادي فتتسبب في إصابته بإصابات تختلف من شخص إلى آخر))

ثم يوضح تأثير الدعاء والذكر فيقول صــ ١٨٩ من نفس الكتاب:

وهذه الإشارات الضارة المفاجئة تمر عند نزولها بقناة عصبية تسمى "هيبوثالاماس" ، ووظيفتها امتصاص هذه الإشارات الضارة ، والحد من وصولها للجسم ، ووظيفة هذه القناة تقوى بالصلاة والإيمان والرضى بقضاء الله وقدره، وتضعف هذه القناة وتفشل في أداء وظيفتها الهامة بالبعد عن الله، وترك الصلاة، وعدم الصبر والرضى عند الشدائد، فإذا قويت هذه القناة ؛ منعت جميع الإشارات الضارة

अब छार अब छार केव छार आब छार आब छार अब छार आब छार आब छार आब छार आब छार आब छार का पिए निर्मा ने ने स्थान का स्थान का स्थान का स्थान होता है अब छार आब छार आब छार आब छार

وإذا ضعفت؛ اختلت وظيفتها... مما يؤدي لوصول هذه الإشارات إلى أجزاء الجسم المختلفة محدثة ما ذكرناه سلفاً.

وقد تكون هذه الإشارات الواردة للجسم شديدة، نتيجة حزن شديد، أو صدمه عنيفة،..... وهنا تصبح قناة (الهيبوثالاماس) غير قادرة على منع كل هذه الإشارات من الوصول لأجزاء الجسم، وهنا يحول المخ الباقي من هذه الإشارات ويوجهها إلى أجهزة وأعضاء بالجسم، يكون زيادة نشاطها وعملها غير مضر مثل الغدة الدمعية، فيزرف الدمع، وهو كما نعلم مفيد جداً في غسيل العين، أو مثل عضلات القفص الصدري، والتي تتحرك سواء في الضحك أو البكاء فيزيد وينشط ذلك من عمل الرئتين، ثما يفيد في تنقية الدم من ثاني أكسيد الكربون.

وقد تفيد الإشارات في تحريك بعض عضلات الوجه، وهذا مطلوب بين آن وآخر، ولذلك كله فإن البكاء أو الضحك يفيد في صرف مثل تلك الإشارات الضارة الزائدة ... عن قدرة قناة (الهيبوثالاماس) عن الأعضاء الحيوية بالجسم، ويحولها إلى أعضاء اخرى، يكون زيادة عملها مفيد للجسم فسبحان الخالق العظيم القائل:

### ﴿ وَأَنَّهُ مُو أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ٢ ﴾ الم

وصدق الله عز وجل إذ يقول:

# ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوۤاْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ﴾ الله

فكأن السكينة التي تنزل للذاكرين

هي التي تمنع الإنسان من الأمراض العصبية والنفسية ، أو الأمراض الجسمانية معن قد معن معن قد معن قد معن قد مع

المنته المنته العَالَيْ العَالَيْ العَالَيْ العَالَيْ العَالَيْ العَالَيْ العَالَيْ العَالَمُ العَلَيْ العَالَيْ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَلَيْ العَلْمُ العَلَيْ العَلْمُ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلْمُ العَلْمُ العَلَيْ العَلَيْ العَلْمُ العَلَيْ العَلْمُ العَلَيْ العَلْمُ الع

अस्त छल्ड सिंग में से से न्यों सिंग्स सिंग्स से से से सिंग्स से सिंग्स से सिंग्स से सिंग्स से सिंग्स अस्त छल्ड अस्त छल्ड

ولقد استغل – وللأسف – الهنود الذين يمارسون رياضة اليوجا – وهي رياضة روحية – بكلمات على الديانة البوذية لا تصل إلى بعض ذرة من الحقائق القرآنية .... ذلك في برامج تليفزيونية يبينون فيها تأثير الكلمات التي يرددونها؛ حتى يُلجئون الأوربيين إلى ترديد الكلمات التي يرددونها ، حتى ترتفع روحهم المعنوية ... وتقوى حالتهم النفسية .... ولا يصابون بهذه الأمراض العصبية ....

ونحن جماعة المؤمنين عندنا الزاد الذي أنزله رب العباد ولكننا كــما قال الله : ﴿ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِلِيرِ ﴿ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِلِيرِ ﴿ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِلِيرِ ﴾ يوسف

زهدنا في شفاء الله ،وزهدنا فيما أتى به إلينا رسول الله، فكانت هذه الأحوال التي نعابي منها....:

إن الله عز وجل ضرب لنا مثلاً غريباً حينما أمرنا أن نستمد المناعة النفسية والإيمانية في خمس وجبات روحانية في اليوم وهي الصلاة ، وأوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نأخذ حاجاتنا الجسمانية من وجبتين في اليوم ، فأعلمنا بذلك أن الإنسان يحتاج من الطاقات الروحانية إلى أضعاف ما يحتاجه من الطاقات الجسمانية ؛ لكي يعيش في حياة إيمانية ولا يكون من الذين قال فيهم الله (الآية (٣٦) الزخرف):

## ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ اللَّهِ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ ا قَرِينٌ ﴾

فالمؤمن محتاج أن يستمد زاد التقى والهدى باستمرار على الأقل خمس مرات في اليوم .... لا ينقرها نقر الديك..!!...، ولكن ليجعلها كالغذاء، يتجهز له ويطمئن له ويهضمه جيداً ... ويأتى بالمهضمات....

فإذا أتى إلى الوجبة الروحانية ... لا يهني نفسه ، ولا قلبه حتى على هضم كلام الله: أو فهم ما يقوله ويناجي به الله !!

عَنَّ فَهُ الْمُنْهُجِ الْمُنْهُجِ الْمُنْهَجِ الْمُنْهَجِ الْمُنْهَجِ الْمُنْهَاتُ مُثَارَة اللهِ عَنْ فَهُ عَنْ فَهُ عَ المنته الشي في والمياة العَظِيّة وَرَيْ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

अने किह अने किह

بل ربما يردد هذه الكلمات ولا يدري ماذا قال !! ، وربما يقرأ الفاتحة مكان التشهد ، والتشهد مكان الفاتحة ...!! ولا يدري !! ، ثم بعد ذلك يشكو من الأمراض والأعراض وهو الذي قصر في أوامر ربّ العباد عز وجل .

فالإنسان المؤمن هو الوحيد في هذا الكون الذي يحفظه الله عز وجل من هذه الأعراض والأمراض التي ذكرناها ما دام يواظب على ما قلناه.

ومن المشاكل التي ظهرت في زماننا أن كثيراً من أبنائنا الطلاب وخاصة في أوقات الذروة من المذاكرة يحدث لهم حالة صدود كلي عن الإستذكار، ويحتار الأهل في تفسير ذلك وبعضهم يقول إنه من الحسد ، والبعض يقول أنه من السحر ، والبعض يقول إنه من التعب .

ولكن حكمة الله عز و جل أنه جعل الإنسان روحاً وجسداً فلو انشغل الإنسان بالجسد وترك الروح لا بد أن تظهر عليه هذه الأعراض ، فعلاج أولادنا في مثل هذه الحالات أن يجعل له وقتاً ويخصص له برنامجاً في تلك الآونة يقرأ فيه بعض آيات كتاب الله أو يستغفر الله أو يصلي ويسلم على سيدنا رسول الله تزول عنه هذه الأعراض في الحال ببركة كلام الله على أ

لأن كلام الله وذكر الله يحدث عنده التوازن فيصير عنده توازن روحي يؤثر على حالته الجسمانية ويرده إلى حالته الطبيعية ولا يستطيع الإنسان أن يكون متزناً في الكون إلا إذا أعطى للروح حقها كما يعطى للجسم حقه.

أما الذي يحرص على مطالب الجسم وينسى مطالب الروح فلا بد أن يكون متعباً، ففي حياته نكد ، وفي منامه يركبه الهم والغم ، ولا يجد له تفريجاً لأنه أقبل على

عَنَّ وَهِ عَنْ وَعِلْ عَنْ وَعِلْ عَنْ وَعِلْ عَنْ وَعِلْ عَنْ وَعِيْ عَنْ وَعِلْ عَنْ وَعِلْ عَنْ عَنْ وَعِلْ عَنْ وَعِلْ عَنْ عَنْ وَعِلْ عَنْ وَعِلْ عَنْ وَعِلْ عَنْ عَنْ وَعِلْ عَنْ وَعِلْ عَنْ عَنْ وَعِلْ عَنْ عَلَيْ عَلَى عَلَى مِنْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلْ عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْ وَعِلْ عَلَى عَلَى

المنتج المنتج المناف في والمنظم المنتج المن

# ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أُوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ فَلَنْحَيِيَنَّهُ وَحَيْلُ مَيْرَاتُهُ ﴾ ١١١٠

وكلمة حياة طيبة .... ليس معناها حياة رغيدة مع المال ، والمآكل والمشارب واللهو .. واللعب ، وغيرها ...ولكن الحياة الطيبة:

تكون بسكينة النفس ،وطهارة القلب، واطمئنان الفؤاد، ولا يكون ذلك إلا بحدوث التوازن بين الروح والجسد

# ﴿ فَلَنُحْيِيَنَّهُ مَ حَيَوْةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ١١١٠

فلا بد للمؤمن أن يجعل له في كل يوم وقتاً مع الله ، وببركة هذا الوقت...:

يصحِّح الله نفسه ،ويصلح الله جسده ،ويصلح الله جميع أحواله ،فيكون إنساناً يقول كما قال الإمام الجنيد رضى الله عنه وأرضاه:

#### ((نحن في سعادة ، لو يعلم الملوك ما نحن فيه لحاربونا عليه بالسيوف))

وهذا ما ارتضاه الصوفية لأنفسهم ، وجعلوه منهج حياهم ، وأسسوا عليه أورادهم ، فوهبهم الله الإستقامة في الدنيا .... والفوز والفلاح في الآخرة.

عما فه المنافقة: مُلامِحُ الْمَنْهَجِ الْصُّوفِيِّ الْمَافِقِيِّ: شُبُهَاتٌ مُثَارَة ﴿ ١١ مَا

#### الإيمان والحياة

ولقد اقترب العالم النفسي كارل جوستاف يونج ( Carel G. Young) من هذه المنطقة بعد دراسة طولية وعرضية عميقة للتاريخ الإنساني وللأديان ، قال:

((استشارين في خلال الأعوام الثلاثين الماضية أشخاص من مختلف شعوب العالم المتحضرة ،وعالجت مئات كثيرة من المرضى ، فلم أجد مريضاً واحداً من مرضاي الذين كانوا في المنتصف الثاني من عمرهم – أي جاوزوا سن الخامسة والثلاثين – من لم تكن مشكلته في أساسها هي افتقاره إلى وجهة نظر دينية في الحياة .

وأستطيع أن أقول أن كل واحد منهم قد وقع فريسة المرض ، لأنه فقد ذلك الشيء الذي تمنحه الأديان القائمة في كل عصر لاتباعها ، وأنه لم يتم شفاء أحد منهم حقيقة إلا بعد أن استعاد نظرته الدينية في الحياة))

ويقول أ.أزبريل (A.A.Bril) المحلل النفسى:

((المرء المتدين حقاً لا يعابى قط مرضاً نفسياً))

وفضلاً عن علماء النفس والحللين النفسيين.

فقد أشار كثير من المفكريين الغربيين في العصر الحديث إلى أن أزمة الإنسان المعاصر إنما ترجع أساساً إلى افتقار الإنسان إلى الدين والقيم الروحية.

فقد أشار المؤرخ أرنولد توينبى (A.Tounbee) إلى أن الأزمة التي يعايي منها الأوربيون في العصر الحديث، إنما ترجع في أساسها إلى الفقر الروحي، وأن العلاج الوحيد لهذا التمزق الذي يعانون منه هو ... الرجوع إلى الدين .

ويضيف الدكتور محمد عثمان نجابى:

عمل فه عمل في مع عمل في

النظرال وفي ولكي التخالية التخالية التخالية على وهو يعمل وهو يعمل

(روقد بدأت كذلك تظهر حديثاً إتجاهات بين بعض علماء النفس تنادي بأهمية الدين في الصحة النفسية، وفي علاج الأمراض النفسية، وترى أن في الإيمان بالله قوة خارقة تمد الإنسان المتدين بطاقة روحية معينة:

تعينه على تحمل مشاق الحياة، وتجنبه القلق الذي يتعرض له كثير من الناس الذين يعيشون في هذا العصر الحديث الذي يسيطر عليه الإهتمام الكبير بالحياة المادية، ويسوده التنافس الشديد من أجل الكسب المادي والذي يفتقر في الوقت نفسه إلى الغذاء الروحي، مما سبب كثيراً من الضغط والتوتر لدى الإنسان المعاصر ،وجعله لها للقلق وعرضة للإصابة بالأمراض النفسية.))

ومن بين من نادى بذلك من علماء النفس المحدثين وليم جيمس WILLIAM JAMES

((إن أعظم علاج للقلق ولا شك هو الإيمان وقال أيضاً:

والإيمان من القوى التي لا بد من توافرها لمعاونة المرء على العيش ، وفقده نذير بالعجز عن معاناة (مواجهة) الحياة، وقال:

إن بيننا وبين الله رابطة لا تنفصم، فإذا نحن أخضعنا أنفسنا لإشرافه تعالى، تحققت كل أمنياتنا وآمالنا ، وقال :

"إن أمواج المحيط المصطخبة المتقلبة لا تعكر قط هدوء القاع العميق، ولا تقلق أمنه، وكذلك المرء الذي عمق إيمانه بالله .... خليق بألا تعكر طمأنينته التقلبات السطحية المؤقتة، فالرجل المتدين حقاً .... عصي على القلق محتفظ أبداً باتزانه ، مستعد دائماً لمواجهة ما عسى أن تأتى به الأيام من صروف)) انتهى.

عَنَّ وَهُ عَنْ وَمُو عَنْ وَهُ عَنْ وَهُ عَنْ وَهُ عَنْ وَهُ عَنْ وَهُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُعُمُ عِنْ وَمُعُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُعُ عَنْ وَمُعُمُ عِنْ وَمُعُمُ عِنْ وَمُعُمُ عِنْ وَمُعُمُ عِنْ مُعُمُ عِنْ مُعُولُوهُ عَنْ مُعُولُوهُ عَنْ مُعُولُوهُ عَنْ مُعُولُوهُ عَنْ مُعُمُ وَمُعُمُ عَنْ وَمُعُولُوهُ عَنْ مُعُمُ عَنْ وَمُعُمُ عِنْ مُعُولُوهُ عَنْ مُعُولُوهُ عَنْ مُعُمُ عَنْ وَمُعُمُ عَنْ مُعُولُهُ عَنْ مُعُمُ عِنْ عُمُ عَنْ مُعُمُ عَنْ مُعُمُ عَنْ مُعُمُ عَلَالُمُ عُمُ عَلَيْكُ عِلَى الْمُعْمُ عِلَا لِمُعُمُ عِلَا لِمُعْمِعُ عَلَيْكُمُ عَلَى الْمُعْمُ عِلَا لِمُعْمُ عِلَا لِمُعْمُ عِلْمُ لِمُعُ عِلْمُ لِمُعُمُ عِلَا لِمُعْمُ عِلَا عُلِمُ عَلَى الْمُعُمُ عِلْمُ عَلَا مُعُمْ عِلْمُ لِمُعُمُ عِلْمُ عَلَا مُعُمْ عِلْمُ عَلَا مُعُمْ عِلْمُ عَلَا مُعُمْ عِلْمُ عَلَا مُعُمْ عِلَا عُلِمُ عَلَا مُعُمْ عِلْمُ عَلَا مُعُمْ عِلْمُ عَلَا مُعُمْ عِلْمُ عَلَا مُعْمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَا مُعُمْ عِلَا عُلِمُ عَلَا مُعُلِمُ عَلَمُ عَلَا مُعُمْ عِلَا عُلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا مُعُمْ عَلَمُ ع

## أذواق الصُّوفيَّة في الآيات القرآنيَّة و الأحاديث النبويَّة :

إن الصوفية لهم أذواق في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، هذه الأذواق أخذوها بقلوبهم وأرواحهم لتساعدهم وتعينهم على السير والسلوك إلى الله عز وجل وإن كانوا يقرّون بالمعنى الظاهر بل ويعملون به.

لكن المعنى الظاهر وحده لا يكفي هؤلاء المشتاقين – فالمعنى الباطن يزيد قواهم الروحانية شوقًا وهيامًا وتحنانًا إلى الذات العلية ، فمثلًا قولَ الله كلت :

### ﴿ وَٱذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ ١٢١١عهد

المعنى الظاهر في هذه الآية لأهل الغفلة الذين ينسون ذكر الله، أن نقول لهم عندما تنسون ... اذكروا الله عز وجل.

لكن عند الصوفية .... الغفلة عن الله طرفة عين أو أقل تستوجب قطع عنق صاحبها في نفسه ، وهذا ما عبر عنه ابن الفارض رضي الله عنه في قوله:

وإن خطرت لي في سواك إرادة ... على خاطرى نفساً حكمت بردتي

فقد حكم على نفسه هو - ولم يعمم الحكم على غيره - كي يسوق نفسه إلى الله عز وجل ، ولذلك قالوا هل ينفع الذكر مع وجود الغفلة ؟ ...ز

والإجابة: لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (عن أبي هريرة رواه الترمذي):

{ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِل لاهِ "}

إذن كيف أذكر الذكر الحقيقي الذي يَذْكرين به الله؟ يع عمل العبد المناهدة مَلامِحُ الْمَنْهَجِ الْصُوفِيِّ البَهْ الله الله الله الله المُنارَة الله ١٢٢

في الحقيقة .... لا ينفع ذكر حقيقي لله .... يقرب إلى الله ... ويمحق الحُجب التي بيني وبين الله حتى تقع عين قلبي على أنوار الله .... إلا إذا نسيت كل غير، ومَحوّث كل ما سوى الله، وذكرت الله في حالة غيبة تامة عن جميع ما سوى الله، وفي

اذكر الله إذا نسبيت سواه ... قل بقلب في الذكريا الله

فهذا هو الذكر الذي يقرّب، والذكر الذي يوصِّل، والذكر الذي يقول فيه الإمام أبو العزائم رضى الله عنه وأرضاه:

فذكر فؤادي رؤية الوجه ظاهراً ... وبإسم الذي أهواه ذكر لساتي

فذكر الفؤاد شهود على الدوام ، ولذلك فإن سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: ذكر اللسان شقشقة – وهذا حق ولكن للواصلين – لكن سيدي ابن عطاء الله السكندري يقول للمبتدئين:

"اذكر الله ولو مع وجود غفلة ، فرب ذكر مع وجود غفلة ينقلك إلى ذكر مع حضور، ورب ذكر مع حضور، ينقلك إلى ذكر في شهود المذكور ﷺ"

فكل واحد له حاله.

ذلك يقول الإمام أبو العزائم رضي الله عنه:

فالمبتدئ يقول له اذكر ولو على غفلة ، والذي سلك وسار في طريق القوم يقولون له الذكر من هنا (القلب) وليس من اللسان.

فهذا يا إخواني نموذج لأذواق الصوفية في القرآن ، فهم يأخذون مشهداً في الآيات يقوي عزائمهم ، ويُعْلَي أشواقهم كي يزيدوا في القرب من الله عز وجل والإقبال عليه سبحانه وتعالى.

والآيات تساعدهم على ذلك ، ولس هناك تنافي ، والأمثلة كثيرة في القرآن ، في هذه الآيات ، وهناك مثال آخر وهو قول الله تعالى [٢٣ الجائية]: منا الله منا

المنته المنته المنطقة العَصْلَيّة وَلَيْهُ الْمُعَالَيّة الْمُعَلِّقَة الْمُعَالَّةُ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِقِيلِّةُ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِقِيلِ فَعَلِيلِي الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِي الْمُعِلْمِيلِي الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِي الْمُعِلْمِيلِي الْمُعِلِمِيلِي الْمُعِلْمِيلِي الْمُعِلْمِيلِي الْمُعِلِمِيلِي الْمُعِلْمِيلِي الْمُعِلِمِيلِي الْ

﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىهَهُ مَوْنَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِه عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِه عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ﴾

فالهوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( رواه ابن عباس ) :

{شَرُّ إِلَهٍ عُبِدَ فِي الأَرْضِ: الْهَوَى }

فالذي يعبد هواه أو يتبعه ، ويسعى وهمه نيل شهواته ، ونوال حظوظه وملذاته، فقد ضل عن طريق الحق، وهذا يختم الله على قلبه، فلا يسمع الحق، ولا يبصر الحق، ولا ينطق بالحق، وهذا هو التفسير الظاهر... وهو حق .... لكن الصوفية لهم مشهد ثابى فيقولون ....:

هل رأيت الذي جعل الله ﷺ هو هواه أي حُبّه المسيطر على قلبه؛ فاتخذ إلهه وهو الله ﷺ هواه وأصبح مشغولاً بالكلية بالله ﷺ وأصبح كما يقول القائل:

قد كان لي قبل أهواء مُفرقة ... فاستجمعت مُدَّ رأتك العين أهوائي تركت للناس دنيه اهم ودينهم ... شغلاً بذكـــرك يا ديني ودنيائي

﴿ وَأَصَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ أضلَه الله يعني أبعده عن الشغل بقلبه بالدنيا، مع علمه بها واجتهاده في تحصيلها شغلاً بالله على أو ختم الله على قلبه؛ فأصبح لا يتلقى إلا من الله ،وعلى سمعه؛ فأصبح لا يميل إلا لسماع كلام الله، أو ما يقرّب إلى حضرة الله ،وجعل على بصره إذا نظر إلى الدنيا غشاوة؛ فلا تغويه زينتها ، ولا تغرّه فتنتها ،لأنه لا ينظر إلى شيء منها .... إلا مُعْتبراً .

عما فه المنافقة عما فه المنافقة عما فه عما فه المنافقة عما فه عما فه المنافقة عما فه عما فع عما فه عما فه

المنَّهُ الصِّ فَي وَالْحَيَاةُ الْعَصْلَيَّةِ فَرَقِي عُرَّ لَا فَرَائِهُ وَالْمِرُ الْمُؤْلِمِ الْمُ

به وهو به و فهذا مشهد يأخذه الصوفية ، ليقوي شوقهم في القرب من الله عز وجل، ويزيد عزمهم في مراحل السير و السلوك إلى ملك الملوك في .

وهكذا يا إخواني أذواق الصوفية في مثل هذه الآيات القرآنية ومثلها.

كذلك الأحاديث النبوية ، ومثال ذلك قوله على الله عن أبَى هُرِيْرَةَ هـ ، الصحيحين):

#### { صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ }

فالحديث معناه الظاهر واضح ، وكلنا مؤمنون به ، ومنه أخذ الحكم الشرعي في تحديد ميعاد بدأ صيام شهر رمضان ، وتحديد ميعاد عيد الفطر ، وأن ذلك لا بد أن يتم عن طريق الرؤية البصرية ، ومع تقدم العلم في زمننا قد نأخذ بالرؤية العلمية معها، لكن الرؤية العلمية بمفردها لا تُغني عن الرؤية البصرية... لكن الصوفية يستشفون من الحديث معنى آخر يتطابق مع همتهم العالية ، فيجعلون الغاية من الصيام هي رؤية وجه الله تَعْلَقُ ، فيكون المعنى :

صوموا من أجل رؤيته ، فصيامك ليس من أجل الجنة أو طلباً لألوان النعيم بها ، وإنما رغبة في رؤية وجه الله ﷺ وهذه أعلى درجة من درجات الصيام والذي يصوم الأجل رؤية وجه الله ﷺ لا يفطر أبداً إلا إذا تحقق مراده وبلغ أمنيته .

وفي ذلك يقول الإمام أبو العزائم رضي الله عنه:

وما صام إلا عن سوى ما يحبه ... كذلك عبد الذات في القرب طامع ويؤكد ذلك الحديث الآخر الذي يقول فيه الله (أبي مُرَيْرَةً الله سن الترمذي):

{ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ }'' وهذه هي الفرحة العظمي

عَنَ فَهُ عَنْ فَهُ عَنَ فَهُ عَنْ فَعُ عَنْ فَهُ عَنْ فَهُ عَنْ فَعُ عَنْ فَعُ عَنْ فَعُ عَنْ فَا عَنْ عَلَا عَلَا لِكُولِكُ لِكُولِكُ لِكُولِكُ لِكُولِكُ لِكُولِكُ لِللَّهُ عَلَيْكُ لِكُولُكُ لِكُولُكُ لِكُولُكُ لِكُولُكُ لَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

للنَّهُ الصِّفِ فَاللَّيَاةُ الْعَصْلَيَّةِ فَرَقَ فَرَقَ فَرَقَ فَرَقَ فَرَقَ فَرَقَ فَرَافِهُ وَرَبِرُهُ

هنا وهنا التي يأخذها الصوفية من هذه الأحاديث ، وهذه الآيات، لتحثهم وتقويهم على طاعة الله عز وجل ، ولكنهم لا ينكرون المعنى الظاهر.

فالذي ينكر المعنى الظاهر هم الباطنيون، الذين يقولون ليس هناك تأويل للقرآن غير التأويل الباطني، وهؤلاء ليسوا من الصوفية ... حيث ألهم من غلاة الشيعة ، وليس للصوفية شأن بهم ، فنحن نؤمن بالظاهر ونعمل به، ولكن الأرواح تحتاج إلى زاد أعظم يعينها على السير إلى الكريم الفتاح عز وجل ، فالذي يطلب الجنة تحقيق مطلبه سهل ، كالرجل الذي ذهب إلى النبي الله وطلب ذلك فقال له الله الحديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما عن طلحة بن عبيد الله :

{ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ .. إِلا أَنْ تَطَوَّعَ ، . وَصِيَامُ رَمَضَانَ إِلا أَنْ تَطَوَّعَ .. والزَّكَاةَ إِلا أَنْ تَطَوَّعَ " فقال : وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْ تَطَوَّعَ " فقال : وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْ تُطوَّعَ أَنْ صَدَقَ } أَنْقُصُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ }

أي وَفِّ بذلك تدخل الجنة ، لكن الذي يطلب نعيم رؤية وجه الله، هل يكفيه هذا العمل ؟. لا . لأن مطلبه أعظم، وغايته أسمى ، فيُخَاطب بقول الله عَلَيْ (١٧٨-١٠ج) :

#### ﴿ وَجَنهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ٤ ﴾

لماذا ؟ .... كي يدخل في قوله سبحانه:

### ﴿ هُوَ آجْتَبَنكُمْ ﴾

أي يحصل على مقام الإجتباء ، كيف يجاهد؟ ....

يأخذ من كتاب الله ، ومن سنة رسول الله ﷺ ما يعينه على هذه الأحوال.

عَمَّا فَهِ عَمَ الْمُنْ الْمُنْ عَلَامِحُ الْمَنْهَجِ الْصُّوفِيِّ الْمَلْكَاتِ: شُبُهَاتٌ مُثَّارَة اللهِ ٢١ الْمُنْ

# البّابُ الرَّابع

# الصُّوفيَّة والحياة العصريَّة

أ- الصوفية وإصلاح المجتمعات

أولاً: إصلاح النفوس

ثانياً: نشر القيم والفضائل

ثالثاً: مقاومة التيارات المادية

رابعاً: طهارة القلوب

خُامساً: التكافل الاجتماعي

سادساً: حل المنازعات

سابعاً: نصرة المظلُّوم

ثامناً: إصلاح المنحرفين

تاسعاً: عمارة المساجد

عاشراً: العلاج النفسي

ب- الدعوة إلى الإسلام

ج- الصوفية والعلوم العصرية

د- الصوفية وريادة العلوم



المنتج الشي في ولكي ألا العَنْ التَّنْ الْعَنْ الْمَانِيّة وَلَيْ الْمَانِيّة الْمَانِيّة الْمَانِيّة على واحد على واحد

# البَابُ الرَّابِعِ الصُّوفيَّة والحَيَاةُ العَصْريَّة

الصوفية رسالة جادة وهادفة في الحياة الاجتماعية.

وإن كان كثيراً من الناس يجهلونها ، فذلك لأن الصوفية قوم لا يبغون بعملهم ظهوراً ولا شهرة، ولا يطلبون مقابل عملهم عوضاً دنيوياً بل ولا أجراً أخروياً، وإنما بغيتهم في أعمالهم رضاء الله ﷺ (٩الإنسان):

# ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُرْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ﴾

هذا فضلاً عن رسالتهم السامية في العمل على نشر لواء الدعوة الإسلامية وسنحاول إيضاح ذلك باختصار فيما يلي:

#### أ- الصوفية وإصلاح المجتمعات

إن الهدف من التصوف هو بناء المجتمع المسلم على أساس من الفضيلة والخلق السليم، والتمسك بمبادئ الدين القويمة، وتعاليمه السامية، وأن تحل الأخلاق بين أفراده مقام القانون بأن يكون للمسلم وازع من ضميره يدفعه إلى الحرص على الكمال وطلبه وقد لخص الأستاذ / عبد الحفيظ فرغلي القربي في كتابه: (التصوف والحياة المعاصرة) صــ ٢٥ ذلك في هذه العبارة:

((رسالة التصوف وأهدافه خلق مجتمع سليم، قوامه الفضيلة والأخلاق، والتمسك بمبادئ الدين الكريمة، وتعاليمه السامية القويمة، وتفهم روحه العالية ، وأن

مَا وَهِ مِنَا وَهِ مِنْ وَهِ مِنَا وَهِ مِنَا وَهِ مِنَا وَهِ مِنَا وَهِ مِنَا وَهِ مِنْ وَهِ مِنْ وَهِ مِنَا وَهِ مِنْ وَهِ مِنْ وَهِ مِنْ وَهِ مِنْ وَهِ مِنْ وَهِ مِنَا وَهِ مِنْ وَهِ

المنته الشي في والمستالة العَظِيَّة وَرَيْ اللَّهُ الْعُظِيَّة العَظِيَّة العَظْمَ اللَّهُ العَظْمَ اللَّهُ العَظْمَ اللَّهُ العَظْمَ اللَّهُ اللَّهُ العَظْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ

علم والا خلاق بين أفراده مقام القانون، بأن يكون لكل فرد منهم وازع من نفسه، تقوم الأخلاق بين أفراده مقام القانون، بأن يكون لكل فرد منهم وازع من نفسه، ودافع تلقائي يدفعه إلى الحرص على الكمال وطلبه، والرغبة في النفع والخير المطلق، لصالح نفسه وجماعته التي ينتمي إليها، وأن يكون رائد هؤلاء جميعاً أولاً وأخيراً معرفة رهم وتوثيق صلتهم به، عن طريق التقرب إليه بفرائضه التي افترضها، والنوافل التي سنّها نبيه على النهى.

وفي ذلك يقول سيدي أحمد البدوي رضى الله عنه:

((ليس التصوف الزهد أو لبس الصوف، إنما التصوف أعمال ومجاهدة وأخلاق والأخذ بأيد الناس إلى خير الدنيا والآخرة )).

ويقول في ذلك سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه أيضاً:

(( لا يكتمل مقام الصوفي حتى يكون محباً لجميع الناس، مشفقاً عليهم، ساتراً لعوراتهم، فإن ادعى الكمال على خلاف ما ذكر فهو كاذب )).

ويقول الشعرابي رضي الله عنه:

(( من لبس جديداً، أو أكل هنيئا، أو ضحك في نفسه، أو سعد في بيته، والأمة الإسلامية في كرب أو شدة، فقد برئ منه الإسلامي.).

هذا هو التصوف....

وتلك أهدافه التي نرجو أن تتحقق، وبها يسود المجتمع روح المودة والتعاطف، ويسعد الناس جميعاً برباط الحب الذي يربطهم بالسماء ويخلق بينهم جواً روحياً صافياً يقضي على كل بغضاء وشحناء.

وبذلك تعود الأخوة الإسلامية الصافية التي زرع النبي الله شجرتما في المهاجرين والأنصار فأتت أكلها، وزكا فرعها، وامتدحها الله العلي بقوله جلّ شأنه وتباركت أسمائه ( ٩٢ الفتح):

 المنته الصفي المنتق المنتق المنته المنته المنته المنته المنتق الم

अचे छाड़ अचे छाड़

اللهُّحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمُ تَرَنَهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ ﴾

وفي سبيل تحقيق ذلك اتخذ الصوفية وسائل كثيرة أشار إليها الشيخ عبد الحفيظ فرغلي القربي في كتابه (التصوف والحياة المعاصرة) صــــ ٥١ فقال:

ر(ووسيلة التصوف لتحقيق السعادة في الحياة هو إصلاح النفس أولاً، وهذيبها والتسامي بها عن الشهوات، ولهم في ذلك منهاج قاس يلزم به المريد نفسه، تحت إشراف شيخ بصير بمفاوز الطريق، حتى يحررها تماماً من أهوائها، ويقطعها عن مألوفات عاداها، وحتى تتدرج في مراتب الكمال، فتقطع مراحلها السبع في نجاح واطمئنان. قد يكون هذا طابعاً فريداً، لكنه في النهاية يخلق مجتمعاً متكاملاً، يتميز أفراده بصفات مثلى، وأخلاق فضلى، وكلما نضج أفراد المجتمع خلقياً وفكرياً نشأ منهم المجتمع المثالي الذي يسوده الأمن والتعاون).

وعن أهمية الشيخ المربّي في إصلاح المجتمعات يقول الأستاذ سعيد حوي في كتابه: ( تربيتنا الروحية ) صــ ٢١٤ :

(( وإنني أعتبر أن المهمة الأولى لجماعة المسلمين هي أن توجد طبقة من الشيوخ الكمّل تستوعب احتياجات المسلمين التعليمية والتربوية والسلوكية )).

ثم يبين ضرورة الشيخ في العلم والتربية في نفس المرجع صـــ ٢١٧ فيقول:

( ١ - أن الشيخ البصير في الأمور يختصر لك الطريق.

٢- إن الشيخ الكامل يجنبك الخطأ في الفهم أو الخطأ في السلوك أو الخطأ في
 التصورات التي يمكن أن تنشأ عن سير الإنسان نفسه.

٣- إن الشيخ من خلال صحبته تأخذ منه حالاً وتأخذ منه سمت العلماء وأدبهم
 و أدبه العلم و تندير القلب.

ونور العلم وتنوير القلب. معاقد المشوفية المسرية ٤- إن مجرد قبول الإنسان أن يأخذ العلم أو التربية عن أهلها يحرره من كثير
 من الأمراض كمرض الغرور أو العنجهية أو الكبر.

- و- إذا كان الشيخ صالحاً وداعياً إلى هدى فإن الانتفاع به في الدنيا والآخرة تدل عليه النصوص.
- ٦- والتجمع حول شيخ والمشاركة في حلقات العلم والذكر والتآخي الخاص
   في هذه الأجواء تترتب عليه مصالح كثيرة في الدنيا والآخرة. إن نقطة الانطلاق الصحيحة هي وجود الولي المرشد)) انتهى.

#### وخطة الصوفية لإصلاح المجتمعات تكون بما يلي:

# أولاً: إصلاح النفوس

يرى الصوفية أنه لا يمكن للمجتمعات أن تسعد وتنعم بالهدوء والسكينة إلا إذا قضت على أمراضها المعنوية ، وهي أمراض تصاب بها النفوس فتجعلها تتعالى بالباطل، وتتسم بالأنانية وتتصف بالشره والبخل ،وتتعامل بالربا والخديعة واللؤم والنفاق .

وأبرز هذه الأمراض هي:

الحسد، والرياء، والنفاق، والكبر، والعُجب، والغرور، والبخل، والكدب، والخيانة، والتكالب على المال والجاه، والقسوة ،والوقاحة، وكراهية الناس، والجبن، وعدم الثقة، والغضب، والانتقام، وقطع الرحم، والنميمة، وكفران النعمة، وحب الذات .... إلخ.

فكانت دعوة الصوفية إلى تربية الفرد تربية مثالية والأخذ بيده ليكون إنساناً سوياً في الحياة، على علاقة طيبة بمجتمعه وعلى علاقة طيبة بخالقه.

عدة فه ع

المنته الخافية الخفية فري المناه الخفية

अप विष्ठ अप विष्ठ

ولا يكون ذلك إلا باقتلاع الأخلاق التي أشرنا إليها من جذورها ، وتمذيب النفس وتربية الضمير بإحياء المثل والفضائل ....:

كالإخلاص، والتواضع، والجود، والصدق، والأمانة، والقناعة، والرحمة، والحياء، والأدب، وحب الخير للناس، والشجاعة، والثقة، والحلم، والعفو، وصلة الرحم، وشكر النعمة، ونكران الذات، والإيثار، والوفاء، وغيرها ....

حتى يصبح الإنسان تلقائياً في معاملته المثالية ومطبوعاً على فعل الخير من غير استكراه أو تأفف.

ويقول في ذلك الدكتور أحمد أمين في كتابه (فيض الخاطر جـ ٥):

((لكن التصوف له دور كبير أيضاً في بناء الخلق الاجتماعي، باعتبار أنه يتغلغل في طبقة عريضة من الشعوب، وبناؤه للأخلاق الاجتماعية بناء عملي منهجي، يُعني فيه بالقدوة والمثل والسلوك والتوجيه والمتابعة والتصوف يطبع الفرد على سلوك كريم، فيه إحياء للضمير، وشعور بالمسئولية، ومحاسبة للنفس، ومراقبة لله، وهذا السلوك الفردي هو الذي يكون السلوك الاجتماعي، فما المجتمع إلا مجموعة أفراد.

وغني عن القول أن أذكر دور التصوف في بناء الأخلاق الفاضلة، فهو صاحب المثالية الخلقية، وحامل لوائها، ومن بين صفوفه برز رجال أفذاذ، حملوا إلى العالم أروع ما تحمله الآثار الطيبة والذكريات العطرة، والبطولات النادرة في الأخلاق والفضائل.

ويكفي أن التصوف لم يكتف بما للفضائل من أسماء تدل عليها، ولكنه جعل من هذه الأسماء حقائق ناطقة، وأرواحاً منطلقة مشرقة، تفيض على أصحابها ومَنْ حولهم نورها، وتمدهم بمكنون أسرارها، وتكسوهم من فيض جمالها وجلالها، ما يرفعهم إلى مرتبة القديسين والصديقين)).

فالتصوف هو صانع المثالية الخلقية، التي تستهدفها نظم الإسلام وتشريعاته، وهو محقق الدعوة الكريمة التي دعا إليها الرسول الكريم، ومن أجلها بعث وكافح وجاهد.

إن التصوف يريد إقامة مجتمع أخلاقي ترفرف عليه أعلام المحبة والسعادة، وقمب يحد قد يحد التصوف يريد إقامة محدة قد يحد المحدد المحدد

للنَّهِ الصِّفِ فِي وَالْحَيَاةُ الْعَصْلَيَّةِ فَرَقَ عُرَّدُ وَرَبِرُهُ

প্তান্ত ক্ষেত্ৰ প্ৰজান প্ৰজানিক প্ৰতিশ্ব প্ৰজানিক প্ৰমাণিক প্ৰজানিক প্ৰজানিক প্ৰজানিক প্ৰজানিক প্ৰজানিক প্ৰজানিক প্ৰাণ্ড প্ৰজানিক প্ৰসানিক প্ৰমানিক প্ৰসানিক প্ৰসানিক প্ৰসানিক প্ৰসানিক প্ৰসানিক প্ৰসানিক প্ৰমানিক প্ৰসানিক প্ৰসান

#### ومشايخ الطرق:

مدارس تربوية لها أثرها العظيم في بناء المجتمع، بل لا نبالغ إذا قلنا أن أثرها أعظم بكثير مما تفعله المدارس والجامعات.

ذلك أن الأمر على يد الشيخ يختلف عنه في المدرسة أو الجامعة، فالطالب في الجامعة يتعلم العلم اليوم من أجل الحصول على الشهادة فقط، وليس من أجل الاستفادة بما يتعلمه في حياته ويطبقه على سلوكه.

أما المريد أمام شيخه فهو حريص على علاقته بالشيخ، ولذلك لا يستطيع أن يقصر في واجباته.

## ثانياً: نشر القيم والفضائل

إن التصوف سلوك عملي وترجمة حقيقية للأخلاق.

وقد حول الصوفية الأخلاق إلى مقامات يجاهدون في سبيل الوصول إليها، حتى إذا وصلوا إليها تحققوا بها، وأثمر هذا التحقق درجات من المشاهدة وألواناً من المعرفة، تركت في نفوس أصحابها وفي الطريق الصوفي أثاراً كبيرة.

ومن أعظم المبادئ والمثل التي تمسك بها الصوفية وكان لها أثر كبير عليهم وعلى من حولهم مبدأ الأخوة والمساواة والإيثار والحرية والزهد والعزة والفتوة والصفح وغيرها والتي حطم بها الصوفية القيود التي وضعها الإنسان، وطبق رجاله التعاليم الإسلامية الصحيحة التي تدعو إلى تلك القيم.

وفي صفوفهم وحلقاهم يتساوى الجميع ، وفي أخوهم تمحى الفوارق وتتلاشى الحواجز، ويزول التباهي بالأحساب والأنساب.

وهذه المبادئ في جملتها هي التي صنعت الدولة الإسلامية الأولى، وجعلت من منعات هم معادة معاد

المنته الشي في وَلَمْ الْعَصْلَيَّةِ الْمُعَالَّيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالَّيِّةِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُعَالِّيّةِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُعَالِيّةِ الْمُعَالِّيّةِ الْمُعَالِّيّةِ الْمُعَالِّيّةِ الْمُعَالِّيّةِ الْمُعَالِّيّةِ الْمُعَالِّيّةِ الْمُعَالِّيّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّيّةِ الْمُعَالِّيّةِ الْمُعَالِّيّةِ الْمُعَالِّيّةِ الْمُعَالِّيّةِ الْمُعَالِّيّةِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُعَالِّيّةِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُعَالِيّةِ الْمُعَالِّيِّةِ الْمُعَالِّيّةِ الْمُعَالِّيلِّةِ الْمُعَالِيّةِ الْمُعَالِّيلِيّةِ الْمُعَالِّيلِيّةِ الْمُعَالِيقِيلِيّةِ الْمُعَالِيقِيلِيقِيلِيّةِ الْمُعَالِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِقِيلِيقِيلِيقِيلِقِيلِيقِيلِيقِيلِقِيلِيقِيلِقِيلِقِيلِيقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِيقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيلِقِيل

هم وهو المسلمين قوة جبارة انطلقت لتبني وتعمر وتبشر بدين الله.

وما أحوجنا الآن في حياتنا التي أعمت المادة فيها عيون الناس إلى هذا القبس الصوفي الوضاء، ليضئ لنا معالم الطريق ونتنسم في ظله أنسام الصحة الروحية، والعزة الدينية.

#### ثالثاً: مقاومة التيارات المادية

إن الاتجاه المادي الذي يسيطر على العالم اليوم، ويدفعه إلى التسابق المجنون في شتى ميادين الصراع يحتاج إلى قوة تكبح جماحه وتوقفه عند حدوده، وتجعل هناك توازناً بين الخير والشر.

ولن تكون هذه القوة سوى قوة الروح التي يستمدها الناس من الاتجاه إلى الأفق الأعلى حيث يشعرون بالأمن والراحة والاستقرار، حيث ينسى الإنسان أحقاده وآلامه وشراسته، ولا يذكر إلا أنه عبد ضعيف لا حول له ولا قوة تصرعه نوبة من سعال لا يعرف مصدرها، وتقتله لفحة من برد، ويقضي عليه انفجار شريان صغير لا تكاد تراه العين، ويلقيه طريح الفراش ألم مفاجئ لم يكن يتوقعه.

ولهذا فقد اضطر المجتمع المادي أن يحني قامته لهذا المجتمع الروحي الرحيب فأدرك عقلاء الغرب ومفكروه أن التصوف ملجأ أخير يحفظ للإنسان كرامته، وينقذه من حريته، ويهديه الأمن والرحمة والسلام، ذلك التصوف الذي نبع في حمى رسالة السلام والذي قال الله في حق المؤمنين بها:

# ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ اللَّهَ لَمَعَ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ لَمُعَالِقًا لَهُ اللَّهُ لَمُعَالِقًا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَمُعَالِقًا لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَاللَّهُ لَلَّهُ لَا اللَّهُ لَلْمُعَالِقًا لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَذِي اللَّهُ لَا اللّ

لقد أفلست كل المذاهب والفلسفات في الغرب فكراً وتطبيقاً، وأفلست روحياً معا قد معا هد م

المنته المنته العَالَيْ العَالَيْ العَالَيْ العَالَيْ العَالَيْ العَالَيْ العَالَيْ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَلَمُ العَلمُ ال

وإنسانياً، وأفلست علاجاً، وأفلست حلاً فكل شئ هناك يسير إلى النهاية، وقد فشلت كل العقاقير والأدوية في إنقاذ هذه الحضارة، وقيمها البالية، لم يعد هناك أمل في الغرب، كل شئ ينهار، إن أوربا – كما يقول المرحوم إقبال – تحتضر والروح تموت عطشاً في سراها الخادع.

فيها حضارة، نعم، ولكنها حضارة تحتضر وإن لم تحت حتف أنفها فلسوف تنتحر غداً وتذهب، والحل كما يقول العلامة الندوي في الإسلام الذي يقود سفينته محمد .

أصبح الحل كما يقول العلامة الفرنسي برجسون:

((الإنسانية اليوم أكبر ما تكون حاجة إلى الوثبة الروحية حتى تقيم التعادل مع وثبتها المادية.، إن الجسم الذي تضخم ينتظر الآن نفخة روحية، وإن الآلية بحاجة إلى صوفية، ولعل أصول هذه الآلية صوفية أكثر مما يظن، وهي لن ترتد إلى اتجاهها الحق ولن تكون خدماتها متناسبة مع قوقها إلا إذا استطاعت الإنسانية التي انحنت بتأثيرها نحو الأرض أن تتوصل بتأثيرها أيضاً إلى الانتصاب ثانية والرّنو إلى السماء)).

ثم يقول:

(( وما أحسب أن النجدة المنقذة إلا آتية من قبل مشرق الشمس من الشرق الروحي الذي يملك أروع القوة الصوفية)).

وهكذا نجد أن الحاجة إلى التصوف، لا تقف عند حدود بلادنا وما تستوجبه ظروفها من أعباء سياسية وعسكرية واجتماعية ولكن العالم كله من أقصاه إلى أقصاه يشعر الآن بحاجته الشديدة إلى هذه الدفعة الروحية لتنقذه من حيرته المادية وتلهمه السداد في طريقه وتحرس خطاه.

لقد ثار علماء الغرب على المادة لأهم يدركون تماماً أن المادة لا عقل لها، ولذا فقد عصفت في طريقها بكل شئ، وجرفت في تيارها الأخلاق والمثل والمبادئ، محمق هذه م

المنته المنته العَظَمَّة العَظْمَة العَلَمَة العَلمَة العَلمُ العَلمُ العَلمُ العَلمُ العَلمُ العَلمُ العَلمَ

به وهر به و وطوحت بالعقائد والروحانيات المتوارثة، وبنت حياة الناس على أساس منهار، إن عاش قليلاً فلن يدوم طويلاً، وصدق الله حين يقول:

﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱنَّيْنَتْ وَظَنَ وَظَرَاهُمُ أُخْرُفَهَا وَٱنَّيْنَتْ وَظَن أَمْمُ اللَّهُ أَوْ نَهَارًا أَمْمُ اللَّهُ أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا خَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْرَبَ بِٱلْأَمْسِ ﴾ ٢٤ يوس

وهذا ما جعلنا نسمع الدعوة إلى المبادئ الروحية من صميم الغربيين أنفسهم فالأديب والمفكر الشهير برناردوشو يقول:

((ما أحوج العالم الآن إلى رجل مثل محمد يعالج مشاكله))، ويقول أيضا:

( لقد وضعت دائماً دين محمد موضع الاعتبار السامى بسبب حيويته العظيمة، فهو الدين الوحيد الذي يلوح لي أنه حائز أهلية العيش في أطوار الحياة المختلفة بحيث يستطيع أن يكون جذاباً في كل زمان ومكان))

وفي الحقيقة لن يقي بلادنا شر التيارات الوافدة المتحللة سوى نزعة روحية سامية تقف في وجه الإلحاد والزندقة والوجودية والشيوعية والتعصب الممقوت، وغير ذلك من نزعات لا هدف لها سوى القضاء على هذا الدين الحنيف، الذي يرى في أصحاب هذه الترعات سداً منيعاً يحول بينهم وبين ما يبتغون من سيطرة واستعلاء وافساد وفي ذلك يقول الأستاذ طه عبد الباقي سرور في كتابه: (أعلام التصوف الإسلامي) جــ ١ صــ ١١:

 المنته النف في والحياة العَظِيّة وَرَيْ اللّهُ الْعَظِيّة العَظِيّة العَظْمَ العَظْمُ العَلَيْنَ العَلَيْمُ العَلْمُ العَلْ

الله الآفاق الروحية بأنوارها و إشراقاها وإيماها لنوجد الإنسان الخليفة تاج الخليقة) لقلبه الآفاق الروحية بأنوارها و إشراقاها وإيماها لنوجد الإنسان الخليفة تاج الخليقة)) فالمجتمع الذي أساس التعامل فيه المادة فحسب، وتقوم العلاقات المادية فيه مقام العلاقات الروحية يمتلأ بالشقاق والتراع والضيق والفشل الذي يؤدي في النهاية إلى الخراب والدمار، والمجتمع الخالي من الفضائل والأخلاق، لا يكون إلا مجتمع غاب، وميدان وحوش، الغلبة فيه للظفر والناب لا للعقل المفكر أو القلب الكبير، وهذا ما هو واقع فعلاً في الدول المادية.

لو أن القوة الروحية هي التي توجه أنظار العالم الغربي لما ذهبت بلايين المدولارات أدراج الرياح في التسابق المحموم في اقتناء الأسلحة المدمرة، والتفنن في اختراعها، والانقلابات والمؤامرات، وعصابات الخطف والابتزاز والتهديد، ولاستطاعت أن تحل مشاكل الجوع والفقر والتخلف التي تسود بقاعاً كثيرة، وتقتل أقواماً أبرياء، وينشأ الكثير منهم عجزة أو مشوهين أو منحرفين.

إن التربية الصحيحة، والقدوة الكريمة، والبعث الروحي، والصورة المثالية للفرد والأمة التي يحققها التصوف هي التي تعيد لنا توازننا، وتصحح لنا خطواتنا وفي ذلك يقول الدكتور عبد الودود شلبي:

((لن يستطيع الشرق أن ينهض بالمال وحده، فالمال يتبدد فيما لا يجدي، وينفق في الكماليات التي لا تفيد، والشرق يفتقد القوة التي يتسلح بها الغرب المادي، ويحكم عليها قبضته، فلا يسمح بتسريبها إلى الشرق إلا بمقدار، فلم يبق أمامنا إلا أن نخوض داخلنا عن طريق الأخلاق الفاضلة التي تمسح عن نفوسنا الأوضار، وتبعث فينا القوة، وتمدنا بمقومات الحياة والانتصار، وهذه الأخلاق طريق بعثها التصوف، وهذا دوره المنتظر)) [عن كتاب (التصوف والحياة العصرية) للشيخ عبد الحفيظ القرني].

إن الزهد الذي يدعو إليه التصوف هو الذي يقاوم المطامع الشهوانية، والرغبات المادية، والتطلع إلى الجاه والمناصب، والانشغال بحطام الدنيا الزائف والزائل

عَمَّ فَهِ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْهَجِ الْمُوفِيِّ الْبَالِالْزِيِّخَ:الصُّوفِيَّةُ والحَيَاةُ العَصْرِيَّة اللهَ للنَّهُ الصَّفِ الْحَالَةُ الْعَصَٰلِيَّةِ فَرَكُ فَرَيْرُونَ مِنْ الْخَصَٰلِيَّةِ الْعَصَٰلِيَّةِ الْعَصَٰلِيَةِ

يهيم ويهر بهي ويهو بهي ويهو يهيم ويهو يهيم ويهو يهيم ويهو يهيم ويهو بهيم ويهو بهيم ويهو بهيم ويهو فلنقرأ عنه هذا الحديث في كتاب (الدين و الحياة) للأستاذ أحمد عبد الجواد الدومي:

﴿ (لننظر سوياً إلى عُبادة بن صامت وهو يدخل على المقوقس حاكم مصر ، ولنسمع إليه وهو يقول له: لا يبالي أحدنا إن كان له قناطير من ذهب ، أو كان لا يملك إلا درهماً، فإن غاية أحدنا أكلة يأكلها، فيسد بها جوعته ليله ونهاره، وشملة يلتحفها، فنعيم الدنيا ليس بنعيم، ورخاؤها ليس برخاء، إنما النعيم والرخاء في الآخرة، فيغلب عُبادة بذلك المقوقس ويفحمه )).

ﷺ وهو ذلك الزهد الذي نراه في عمير بن سعد والي حمص من قبل عمر بن الخطاب، الذي امتُحن بالدنيا إذ أقبلت عليه، والإمارة وقد أسندت إليه، ثم يعود إلى امرأته بعد فترة فتنكر معرفته ثما اعتراه من هزال وشحوب، فتقول له:

أهو أنت عمير والي خمص ولك من العطاء كذا وكذا!!!؟؟ ، فيرد عليها قائلاً: ومتى كانت الولاية مغنماً يا نائلة؟

الله وهو ذلك الزهد الذي تمثل في الجنيد إمام الصوفية، وقد أقبل عليه أحد الموسرين بصرة عملوءة بالدنانير وقال له: خُذْ هذه الصرة ففرقها بين أصحابك. فقال له الجنيد: ألك غيرها؟ ، قال: نعم كثير، فقال له: أتطمع في غيرها؟ قال: نعم ، فقال الجنيد: إذن خذها فأنت أحوج إليها منا.

﴿ وهو ذلك الزهد الذي نراه في الفضيل بن عياض، الذي يعرض عليه هارون الرشيد ألف دينار لينفقها على عياله، فيردها وهو في أشد الحاجة إليها، وتقول له امرأته: يا هذا، ترى ما نحن فيه من ضيق وشدة، فلو قبلت هذا المال ففرَّجنا به ضائقتنا؟ ، فيجيبها: إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه، فلما كبر نحروه وأكلوا لحمه، موتوا يا أهلي جوعًا، ولا تذبحوا فضيلاً).

﴿ وهو الذي نراه في أبي ذر الغفاري الذي يريد معاوية أن يسكته عن دعوته فيرسل له ليلاً من يضع بين يديه ألف دينار، ثم يرسل إليه في الصباح من يستردها منه معادم معادم

প্পাত ত্রন্থে প্রাত্ত ত্রন্থি প্রাত্ত ত্রন্থ প্রকৃত করে প্রাত্ত করে প্রাত করে প্রাত্ত করে প্রত্ত করে প্রাত্ত করে প্রতিত করে প্রতিত করে প্রাত্ত করে প্রতিত করে প্রতিত করে প্রতিত করে প্রতিত করে প্রাত্ত করে প্রতিত করে প্রতিত

الله الله الله الله الله الله الله الأفعالي: ﴿ وَقَدُ قَالَ فِي ذَلِكُ جَمَالُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَّا اللّل

((ما أعظم الدنيا في نفوس الناس، وإن أعظم منها من يُعرض عن عض عض عفوايتها، ويستهين بفتنتها )).

فالثورة الروحية التي يتوق إليها المصلحون:

تعني انطلاق القوة الصوفية السليمة في جميع جوانب حياتنا العربية والإسلامية حتى تمتلئ قوة وعزة ونقاء وصفاء، فلقد كان الروح الصوفي هو القوة الكامنة وراء العزة الإسلامية التي لم تنهزم أمام المدنية ولم تزل حيال بريقها، ولم تلن أمام وثبات الجاهلية الباغية وحشودها عبر السنين والقرون.

### رابعاً: طهارة القلوب

يحرص الصوفية على أن يكون من انتسب إليهم:

صافي النفس، سليم الصدر، لا يحمل همّاً لأحد ولا حقداً على أحد، سبّاق إلى الخير، محب لإخوانه، لا يقابل السيئة بالسيئة وإنما يقابل السيئة بالحسنة.

فالصوفي الحق هو الذي يعمل بقول رسول الله الله الله الله السرمذى في سننه :

{قَالَ لِي رَسُولُ الله: يَا بُنِّيَّ إِنْ قَدِرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ في قَلْبِكَ غِشُ لِأِحَدٍ فَافْعَلْ، ثمَّ قَالَ لِي: يَا بُنِيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ قَلْبِكَ غِشُ لِأِحَدٍ فَافْعَلْ، ثمَّ قَالَ لِي: يَا بُنِيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْيانِي كَانَ مَعِي في الْجَنَّةِ} أَحْيانِي كَانَ مَعِي في الْجَنَّةِ}

يقول السهروردي تعليقاً على هذا الحديث:

عن وه المن المنهج المنوفي المناهزانة المنوبة والحَيَاةُ العَصْرِيَّة اللهِ المناهِ المناهِ

නට වය නට වය

((فالصوفية هم الذين أحيوا هذه السنة، وطهارة الصدور من الغل والغش عماد أمرهم، وبذلك ظهر جوهرهم وبان فضلهم، لأن مثار الغش والغل (أى سببه) محبة الدنيا، ومحبة الرفعة والمترلة عند الناس،..... والصوفية زهدوا في كل ذلك )).

وقال أبو حفص [عن عوارف المعارف صــ ١٩٣].:

((كيف يبقى الغل في قلوب انتلفت بالله، واتفقت على محبته، واجتمعت على مودته، وأنست بذكره، إن تلك القلوب صافية من هواجس النفوس وظلمات الطبائع ))

ولا شك أن الصوفية سبقوا غيرهم – ومازالوا يسبقون – في شريعة من أسمى الشرائع هي شريعة الحب:

هذه الشريعة إذا سادت قضت على كل داء من أدواء الإنسانية، ومسحت كل بؤس في المجتمع، ووضعت التكافل الاجتماعي موضعاً تنفيذياً تلقائياً. فالحبة هي قوام كل شئ في النهج الصوفي، فالكون خلق بالحب، ويدرك بالحب، والله جل جلاله لا تدركه الأبصار، ولا تحيط به العقول.

ولكن الصوفي يوقد مشاعل الحب في قلبه ووجدانه وروحه فيمتطي بذلك المعراج الأكبر الذي يصله بربه، ومن حبه لربه سبحانه تنبثق محبته للكون، فالصوفي يحب كل شئ في هذا الوجود حباً متفرعاً من حبه لمبدع الوجود.

والسيد أحمد البدوي رضى الله عنه يقول في ذلك:

((أحببه (أي الله سبحانه وتعالى) يحبك أهل الأرض والسماء)).

وسيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه يقول:

 المنته المنتفية فرق المنظرية المنطقة ا

න්ට මාද නව මාද

وقد تنبه الغربيون أخيراً إلى ما سبق إليه الصوفية من أسس في بناء المجتمع الفاضل فقال الكاتب الأمريكي ((أدد)):

((إنني سأكون أسعد حالاً إذا سلكت إلى معونة الناس سبيلاً تمكنهم من أن ينجزوا أعمالهم بدلاً من أن ينحصر تفكيري في أعمالي الخاصة، إن صداقة الناس كافة ومحاولة معونتهم، هو في اعتقادي أفضل ما في الحياة، كما أنه الوسيلة الوحيدة لقضاء حوائج الإنسان)).

وهكذا بهذه العاطفة النبيلة حقق الصوفية التكافل الاجتماعي.

فأخذوا بيد الضعيف، وواسوا المحروم، وأعطوا المحتاج، وعلموا الجاهل، وهدوا الضال، وأنقذوا الناس، وحموا العقائد من دواعي الكفر والالحاد، ووقفوا أمام التيارات الجارفة المتحللة وقفة صامدة، وبذلك حفظوا للدين قدسيته وكرامته، وللإسلام عزته ومنعته.

# خامساً: التكافل الاجتماعي

لم ينعزل الصوفية عن مجتمعهم....

وتدل مواقفهم على ألهم كانوا إيجابيين شاركوا أفراد مجتمعهم همومهم وآلامهم، وسعوا جاهدين لكشف الضوائق عنهم ، فقد تمسكوا بتعاليم الكتاب والسنة التي تحث على التكافل والتعاون. عن طريق البذل والإنفاق لإسعاف المنكوبين وإراحة المتعبين عملاً بقوله على :

﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنِكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرْتَنِيَ إِلَى أَجْلِ قَرِيبٍ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرْتَنِيَ إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ ١٠ المافون فَي وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ ١٠ المافون عنا في عن

المنته الشي المنت المنته المن

هُ وَهُ هُ وَهُ هُ هُ وعملاً بقول رسوله الكريم عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ (صحيح مسلم) ، أَنَّه هُ فَالَ :

«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ. مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللّهُ فِي حَاجَتِهِ. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً، سَتَرَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

وعلى ذلك فقد كان لهم دور كبير في الرعاية الاجتماعية للأيتام والفقراء والمساكين والمرضى والعجزة والأرامل وطلاب العلم.

ويبرز دورهم في ذلك خاصة في الأزمات الاقتصادية التي تصيب المجتمعات وتحدث مجاعات أو غلاء، والأمثلة في هذا المجال يضيق الحصر عن ذكرها.

ويتجلى تنفيذ الصوفية لمبدأ التكافل الاجتماعي في إحياء المناسبات والمواسم الدينية، والاحتفال بذكرى الأولياء والصالحين وما يصحب ذلك من جو يفيض بالخير والرحمة والتعاطف والحب.

والمقصود من إقامة الموالد إحياؤها على الصورة المثالية، وإقامتها على الطريقة الشرعية، ففي إحياء الموالد بصورتها الصحيحة كفالة اجتماعية، فهي مواسم للبر يقدم فيها الطعام، ويفشى السلام، وتنتشر فيها الثقافة الإسلامية، وتنشط التجارة، وغير ذلك من وجوه المنافع.

وقد أشار إلى ذلك المستشرق ((لين)) حيث يقول:

((إن ساحات الأولياء في البلاد الإسلامية كانت الحصون الشامخة التي تولت حفظ قلب الأمة الإسلامية وصانته وحمته من الغزو الفكري الملح العنيف الذي استهدفت به أوربا فصل المسلمين عن عقائدهم، ثم هي فوق ذلك مواسم للخير والبر وساحات للعبادة والذكر وأسواق للتجارة، ومنافع للناس، ومنابر للكلمة المباركة

عدة فه المنافذة العددية المنافذة المن

المنته المنته العَالَيْة العَصْلِيّة

ها وهو بها وهو والمواعظ الحسنة، ومهرجانات شعبية يتنفس فيها خاصة قطاع من أكبر قطاعات مجتمعنا الاشتراكي التعاوين)) [مجلة الإسلام والتصوف العدد السادس – السنة الثالثة].

هذا يمكن تحقيقه وبخاصة حين تتطور صورة الموالد إلى ما يجب أن تكون عليه من تطبيق عملي للوصايا والمقترحات الخاصة بذلك وبالتعاون التام بين وزارات الأوقاف والثقافة والشئون الاجتماعية والأزهر ومشيخة الطرق الصوفية وغيرها من الهيئات المختصة، وفي ضوء ذلك التعاون يمكن أن تقوم الموالد برسالة تثقيفية كبرى، يمكن عن طريقها تنقية التصوف عما علق به من أوهام لا تحت إليه بصلة، وتنقية الأذكار مما يتنافى مع الأداء الشرعي وآدابه السامية.

كما قام الصوفية بالحث على الصدقة والإحسان العام إلى الفقراء واعتبروا ذلك سلوكاً للتقرب إلى الله والعمل على مرضاته، وكانوا قدوة طيبة في هذا المجال، والقدوة هي الوسيلة التي يتمكن بها المصلح الاجتماعي من أداء رسالته.

ومن الوسائل التي اتخذوها لتحقيق التكافل الاجتماعي كذلك:

ألهم أخذوا على عاتقهم إحياء النذور والإكثار منها والوفاء بها، وذلك بالتذكير بهذا الحق، وفي ذلك رحمة وبر بالفقير، ودعوة اجتماعية كريمة وعملاً بقوله الله عن أنس جامع الأحاديث والمراسيل):

{صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ وَالآفَاتِ وَالْهَلَكَاتِ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الآخِرَةِ }

وفي ذلك يقول أحد الصالحين:

((إن الله عودني عادة وعودته عادة، عودني أن ينعم علي، وعودته أن أنعم بنعمته على عباده، فإن أنا قطعت عادتي أخاف أن يقطع عادته)).

 الناهج الص في ولك الانتخالية التحقيق والمناهج الصورة على والما المناهج المناهج

ولا شك أن الجهود الفردية في المعاونة والمساعدة تخفف العبء عن الحكومات في جهودها الرامية إلى مساعدة المحتاجين والمعوزين، وعن طريق التوعية الصحيحة قي تقديم النذور، وعن طريق صناديقها يمكن إنشاء مشروعات كثيرة لصالح المحتاجين

#### سادساً: حل المنازعات

كان للتصوف دور كبير....

والفقراء.

في فض المنازعات وإقامة السلام والأمن في ربوع البلاد، والقضاء على داء التشاحن والتباغض بين الناس في كثير من الأقاليم، وخاصة التي تنتشر فيها عادة الأخذ بالثأر، ولم تجد فيها قوات الأمن أو حملات الوعظ أو التخويف والزجر، ولكن كلمة بسيطة من رجل صوفي ملهم يكون لها فعل السحر في النفوس، فتستل دوافع الحقد منها، وتقضي على دوافع الشر والفتنة، وتبسط سلطالها القوي على الناس، فإذا هم جميعاً اخوة متحابون متآلفون يسعون في سبيل الخير والصالح العام.

ومن عجائب ما يروى في ذلك ما كتبه الشيخ علاء الدين النقشبندي عن والده الشيخ ضياء الدين النقشبندي في كتابه (( رسالة طب القلوب)) صـــ ٣٦ حيث قال:

ﷺ ((كنت عند حضرة والدي في (شهر زور) إذ جاءه رجل عليه علامات الحوف والقلق، وبعد السلام والجلوس بين يدي حضرته بيّن له أنه قتل ابن أحد رؤساء العشائر في (زهاو) والتجأ إلى رؤساء المنطقة واحداً واحداً إلا ألهم رفضوا لجوءه؛ فاضطررت للالتجاء إليكم، فوجه والدي الكلام إليَّ وقال:

يا ولدي علاء الدين! قمياً للسفر إلى صاحب القتيل وعندما تواجهه بلغه سلامي وقل له إن والدي يقول:

الما والدي والدي ورجاءه، فقال لي:

إني عرفت قصدكم إلا أنني لو عفوت عنه الآن، بدون تمهيد، قتله أقاربي ولهذا سأزوجه إبنتي وأجعله في مكان إبني حتى لا يتعرض له أحد، وفعلاً زوجه إبنته ، وأجرى العقد الأستاذ الملا محمد الذي كان يصاحبني في هذا السفر؛ فصارت تلك الحادثة ومعاملة ولي المقتول للقاتل هذه الطريقة الرائعة النادرة من النوادر؛ حيث لم يكتف بالسماح عن القصاص وحسب، بل أكرم القاتل وزوجه إبنته وظهر أن إعداد البيت المؤثث كان لهذا الغرض)) انتهى.

ﷺ ويحكي الشيخ عبد الحفيظ فرغلي القربي مثل ذلك في كتابه (التصوف والحياة العصرية) صــــ ١١٨ فيقول:

((حدثنا مرة أساتذتنا في الأزهر الشريف أن إحدى القرى ضاق الوعاظ ورجال الأمن بإصلاحها ذرعاً، وكان لا يمر يوم دون أن يحدث بين أهلها مشاجرة وتسفك فيها دماء ويقتل أبرياء، وأستعرت فيها نار الثأر.

وبعد أن استحكم اليأس واشتد البأس نزل بهذه القرية أحد شيوخ الصوفية الصالحين، ولم يمض على وجوده وقت طويل حتى تصافى الناس ونسوا أحقادهم، ونزعوا عاداقم السيئة، وساروا في الحياة آمنين مطمئنين).

🧩 والذي شهدناه بأنفسنا:

المنته الشرف في ولما يالاً العَصَالِيّة والعرب المنافعة المنتق العَرْفَ وَمِنْ المنافعة المنافعة العربية العر

هم وهو وتعالت أسمائه [الآية (٩) سورة الحجرات]:

# ﴿ وَإِن طَآبِهُ مَا نِي هَا فِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾ وكلفهم به النبي ه في معنى قوله:

#### { مَنْ لَمْ يَهْتَمْ بِأُمَرِ المُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ }

وكان الله على أيديهم لأنهم وكان الله على أيديهم لأنهم كانوا يتحرون في سعيهم قوله على ألآية (٣٥) سورة النساء:

### ﴿ إِن يُرِيدَآ إِصْلَحًا يُوَقِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ﴾ .

#### سابعاً: نصرة المظلوم

ضرب الصوفية المثل الأعلى في التعاون، وهم لذلك تخلقوا بصفة الفتوة، ومفهوم الفتوة عندهم يعني سعى العبد في أمر غيره.

وعن طريق هذه الفتوة حقق الصوفية أهدافاً نبيلة لمجتمعاتهم ، فقد استغلوا مكانتهم الاجتماعية، وأسدوا إلى الناس الكثير من الخدمات: .... حين وقفوا في وجه استبداد السلاطين وعمالهم، وتشفعوا لرعاياهم، واستجيبت شفاعتهم، فقد كان لالتفاف الرعية حولهم وتقدير الناس لهم الأثر الكبير في سرعة استجابة الحكام لهم.

﴿ فَهَذَا أَبُو الْحُسَنِ الشَّاذَلَى ﴿ يُقُولُ عَنْهُ صَاحِبَ دَرَةُ الْأَسْرَارِصِ ٣١.:

((فلما توجهنا إلى المشرق، ودخلنا الإسكندرية، عمل ابن البراء عقداً بالشهادة أن هذا الواصل إليكم - يقصد الشيخ أبا الحسن - شوّش علينا بلادنا ، وكذلك يفعل في بلادكم، فأمر السلطان أن يعتقل بالإسكندرية، فأقمنا بها أياماً.

وكان السلطان رمى رمية على أشياخ في البلاد يقال لهم القبائل، فلما سمعوا معدة هدة هدة عدة هده معدة هده المعدد المعد

المنته المنته المنطقة العَظَيَّة العَظَيَّة العَظَيَّة العَظَيَّة العَظَيَّة العَظَيَّة العَظَيَّة العَظَيَّة العَظَيِّة العَظَيِّة العَظْمِي

هم وه مم وه مم وه الماء، فقال لهم: غداً إن شاء الله نساور إلى القاهرة ونتحدث مع السلطان فيكم.

قال: فسافرنا، وخرجنا من باب السدرة، والجنادة فيه والوالي، ولا يدخل أحد ولا يخرج حتى يفتش، فما كلمنا أحد ولا علم بنا.

فلما وصلنا القاهرة أتينا القلعة فاستأذن على السلطان. قال: وكيف وقد أمرنا أن يعتقل بالإسكندرية، فأدخل على السلطان والولاة والقضاة، فجلس معهم ونحن ننظر إليه، قال له الملك: ما تقول أيها الشيخ؟

فقال له: جنت أشفع اليك في القبائل، فقال له: اشفع في نفسك، هذا عقد بالشهادة فيك، وجهه ابن البراء من تونس بعلامته فيه، ثم ناوله إياه فقال له الشيخ: أنا وأنت والقبائل في قبضة الله.

وقام الشيخ ، فلما مشى قدر عشرين خطوة حركوا السلطان فلم يتحرك ولم ينطق، فبادروا إلى الشيخ وجعلوا يقبلون يديه ويرغبونه في الرجوع إليه ، قال: فرجع إليه، وحركه بيده، فتحرك، ونزل عن سريره، وجعل يستحلّه ويرغب منه في الدعاء. ثم كتب إلى الوالي بالاسكندرية أن يرفع الطلب عن القبائل، ويرد جميع ما أخذه منهم، وأقمنا عنده في القلعة أياماً، واهتزت بنا الديار المصرية)).

﴿ وكثرت شفاعات أبي الحسن بكثرة المظلومين والمساكين والذين لاجاه لهم، والضعفاء وذوي الحاجات على مختلف ألوالهم، وأخذ يتردد على ولاة الأمور شافعاً ومدافعاً ومحامياً حتى لقد قال ابن دقيق العيد في ذلك: .... جهل ولاة الأمور بقدر الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه لكثرة تردده في الشفاعات، أما ابن عطاء الله فقد قال في ذلك معلقاً على كلمة ابن دقيق العيد:

المنته الصفي المنتاة العَظَيَّة وَلَيْ الْعَظَيَّة الْعَظَيَّة الْعَظَيَّة

يه ي وهو يه ي وهو يه يه وهو يه ي وهو يه ي وهو يه يه وهو يه يه وهو يه ي وه الحديث الشريف الذي أخرجه أبو داود والترمذي عن عبدالله بن عمروبن العاص:

#### { الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحمنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ }.

على أننا لا نترك هذا الموضوع دون أن نشير إلى أن أبا الحسن كان دائماً يدعو الله قبل أن يسير إلى وساطة في الخير، وأدعيته في ذلك عليها طابع العبودة وفيها عبير الخشوع، وذلك ليشعر هو ويشعر الناس أن الأمور كلها بيد الله وأنه ليس إلا منفذاً لمشيئة الله سبحانه وقد تفضل الله عليه فجعله سبباً في الصالحات. ومن أمثلة ذلك: ما روى صاحب درة الأسرار قال:

وقال ره ، وقد أراد أن يمشي للبعض في الدفع عن رجل من الصالحين:

((اللهم اجعل مشي إليه تواضعاً لوجهك، وابتغاء لفضلك، ونصرة لك ولرسولك، وزيني بزينة الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وخصني بالحبة والإيثار، ورفع الحجاب من الصدور في الليل والنهابي، وقني شح نفسي واجعلني من المفلحين. واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم)).

#### الشعراني: الشعراني:

فمع أنه كان زعيماً روحياً وإماماً شعبياً، ومجاهداً عظيماً، في تحرير العقول الإسلامية من الجمود والأساطير لم يشغله ذلك الجهاد عن سبيله في إنقاذ الجماهير من ظلم الولاة واستعباد الأمراء وخاصة أنه بلغ منزلة عظمى جعلت الحكام يقصدونه.

فقد حدثوا أن السلطان سليم حين فتح مصر وأقام بقلعة الجبل، وفدت عليه الوفود، وقصده الناس من كل فج، حتى أزمع الرحيل إلى تركيا فقال:

مَعَ فَهِ الْمُنْ الْمَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْهَجِ الْصُّوفِيِّ الْمُنْائِلِالِيِّةِ: الصُّوفِيَّة والحَيَاةُ العَصْرِيَّة اللهِ ١٤٠ المنته الصفي في المنظرية المنظرية المنظرة المن

විද ඇව විදේ ඇව විදේ අවට විදේ ඇව විදේ ඇව විදේ ඇව විදේ ඇව විදේ

هل بقى أحد من العلماء أو الأولياء لم نره؟

فقالوا له: ما بقى إلا رجل عظيم ولكنه صغير السن لم تجر عادته أن يقابل أحد من الولاة أو يحضر مجالسهم.

فقال السلطان سليم: أنا أذهب إليه.

وذهب السلطان سليم ، وقابل الشعراني وأحبه ، واعتقده ، وقبل شفاعته في العفو عن القاضي محي الدين عبد القادر الزوكي رأس الكتّاب بديوان القلعة، وكان قد غضب عليه السلطان وتوعده وأخذ منه السجلات، ويقال أنه أهدر دمه، فخشي على نفسه ولجأ إلى الشعراني ، فاستجار به فأمنه، وانتهز فرصة زيارة السلطان سليم له فكلمه في شأنه فأجابه ورده إلى سابق عمله.)

الله عنه وهو من قرية بني عامر محافظة الزقازيق :

يذهب إليه الناس طالبين قضاء مصالحهم، فيطلب منهم أن يأتونه في الصباح، فيخرج معهم منذ الصباح متنقلاً بين دواوين الأعمال المختلفة في المحافظة وغيرها، حتى يقضي لهم جميعاً مصالحهم، ولا يرجع إلى بيته إلا بعد قضاء كل ما وصل إليه من مصالح الناس، وكان قرة عينه في رؤيته للبسمة تعلو الوجوه فرحاً بقضاء المصلحة، وظل هذا دأبه حتى لقى ربه على .

الذي دفع الصوفية إلى ذلك :

هو قوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام فيما أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد :

{ مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ خَيْراً لَهُ مِنِ اعْتِكَافِهِ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَمَنِ ﴿ اعْتَكَفَ يَوْما ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلاَثَ خَنَادِقَ اعْتَكَفَ يَوْماً ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّادِ ثَلاَثَ خَنَادِقَ أَبْعَدُ مَا بَيْنَ الخَافِقَيْنِ }

النَّجُ الْكِرِ فَي وَلِي الْمُالْكِ فَالْيِّينَ وَوَلَي الْمُالِكِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَوَلَيْكُ الْمُؤْمِنِين عنو وهذ عنو وهذ

#### ثامناً: إصلاح المنحرفين

وللصوفية دور إيجابي كبير داخل المجتمعات...

وهو جذب عدد كبير من المنحرفين عن السلوك السوي، وإصلاح نفوسهم وتحديلهم من عناصر شر داخل المجتمع إلى عناصر خير، أي أن التصوف نجح في تنقية المجتمع من بعض عناصر السوء، وكتبهم تزخر بآلاف الأمثلة:

🎇 ممن كان لصاً يقطع الطريق، كالفضيل بن عياض:

فتاب الله عليه، وأقبل على الجد والاجتهاد حتى لحق بمرتبة الأفراد، وصار الملوك والأمراء يستأذنون في الدخول عليه، ويلحون في طلب النصيحة منه.

اللهو والسوء كالشبلى عندما كان والياً: الله والساء كالشبلى الله والياً:

فندم على ما سلف من سوء عمله وسقطاته، فتجرد من ثيابه وخرج من جميع ما كان عنده وأمر أهله بالخروج عما كان بأيديهم، وتصدق بكل ما لم يعلم له مالكاً، وأمر أهله وأولاده وبناته بالتجرد وخير دليل على صدق توبته أن رُؤى عند موته مهموماً فسئل عن سر ذلك فقال: إن أشد شئ عليّ الآن درهم اغتصبته من رجل أثناء ولايتي، وقد فتشت عن صاحبه كثيراً فلم أجده، فتصدقت عنه بألوف، ومع ذلك لا أظن أن ذلك يُغنى عنى شيئاً، وهذا هو الذي أهمنى الآن وأنا ملاق لربي على الله .

الطرب العديد ممن سلك الطريق كانوا في لهو دائم يعملون في الطرب والغناء كالسيدة رابعة العدوية، فتركوا ذلك وتابوا إلى الله وأقبلوا على العبادة.

ﷺ وفي زماننا أيضاً عدد كبير من هؤلاء ممن يسمون بالفنانات التائبات كشادية وشمس البارودي وهناء ثروت وشهيرة وسهير رمزي ومديحة يسري وغيرهن.

على أية حال لقد ضم الصوفية إلى صفوفهم بهذه الطريقة أفراداً من كل طبقات المجتمع، كما سلك الطريق أيضاً بهذه الوسيلة أفراد من الجنسين.

عَمَّا فَهِ عَمَ الْمَنْ الْمَ المنته الي في والحياة العَصْانَة وَوَيْ الْمُعَالِّينَ وَوَرَى الْمُرَارِدُهُ وَرَبِرُهُ

නගු ලාස නගු ලාස

كما كان لهذا المسلك أثر إيجابي عظيم يتمثل في الأوقاف الكثيرة التي أوقفها هؤلاء التائبون للزوايا والمساجد والتكايا والمستشفيات ودور العلم والهيئات الخيرية المختلفة حيث ألهم كانوا يرون في ذلك خير وسيلة لتكفير ذنوبهم، كما ألها صدقة جارية تبقى لهم.

ولو فحصنا بدقة ممتلكات الأوقاف لوجدنا أن معظمها قد جاء بهذه الطريقة، ولوجدنا أن أغلبها أيضاً كان ملكاً للصوفية مما يدل على الدور العظيم الذي كان للصوفية في هذا الجال.

### تاسعاً: عمارة المساجد

أولى الصوفية الدعوة إلى الله ﷺ :

جُلّ اهتمامهم فقد كانوا يذهبون إلى شتى بقاع الأرض ناشرين لدين الله عَلَى ، وقد دفعهم ذلك إلى بناء المساجد لربط قلوب المسلمين الجُدد بهذه المساجد، ولدورها الديني والثقافي في حياة المجتمع، هذا فضلاً عن أن كثيراً منهم كان يقوم ببناء المساجد استجابة لقول الله عَلَى :

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَرَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَى أُوْلَتِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴾ التوبة

ولم يقم الصوفية ببناء المساجد فقط....

وإنما قاموا أيضاً بالوظائف اللازمة لعمارها ، وقد أظهروا تنافساً كبيراً في ذلك، فمنهم من كان يقوم بتعهدها ورعايتها وتنظيفها وخدمتها.

من فه المناهزية المناعزة المناهزية الم

المنَّجُ الصِّ فَي وَلَكِيَاةُ الْعَصْلَيَّةِ فَي الْمُعَالِّينَ فَي الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ

अने छिर अने छिर

ومنهم من تولى وظيفة المؤذن، ومنهم من كان يقوم بإمامة الناس في الصلاة، كما تولى كثير منهم وظيفة الوعظ والخطابة في المساجد، وكان لهم تأثير قوي في نفوس الناس الألهم ينطقون عن عقيدة راسخة، وإيجان صادق، وتطبيق عملي لما يقولون، فقولهم يأخذ طريقه فوراً إلى القلوب، ويكون له تأثيره المطلوب.

وقد سئل أحد الصوفية: ما بالك إذا وعظت أبكيت السامعين، وواعظ المدينة يعظ فلا يبكى أحد؟

فقال: ليست النائحة الثكلي كالنائحة المستأجرة.

ومثل هذا الواعظ هو الذي نحتاج إليه الآن....

وعمله هو قمة التكافل الاجتماعي الذي يأخذ بيد الناس إلى الطريق السوي، ويقودهم إلى الطريق المستقيم، فليس التكافل في النواحي المادية فقط، بل هو في النواحي الروحية أيضاً حيث يحرص الناجي على أن يأخذ بيد أخيه عن طريق حثه على الخير، ومنعه عن الشر.

### عاشراً: العلاج النفسي

جاء الإسلام لهداية البشرية من الضلال إلى نور الحق....

وكان من أولى مهامه إرساء قواعد مجتمع مثالي في علاقة أفراده بخالقهم، وفي علاقاتهم مع بعضهم البعض، في علاقاتهم بالمجتمعات الأخرى، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فقد حث القرآن على التمسك بالصفات الحميدة، والخصال النبيلة، والعمل من أجل خير الدنيا والآخرة مما يزيد الجماعة قوة وتماسكاً.

فإذا خلد الإنسان إلى نور الإيمان وعرف أن دنياه قصيرة، وأن آخرته هي الأبقى، وأن ما يكابده في رحلته في الدنيا إلى الآخرة من نفع وضر إنما هو لصالحه، وذلك لتربية نفسه، وتعويدها على مكارم الأخلاق، والصبر على الفاجعات، حظى معادم معاد

المنته الشي في وَلِحَيَاةُ الْعَصْلِيَّةِ فَرَدُ وَرَبُرُهُ

به والأمن، فتُقبل على ما هو خير وأبقى من حب الفضائل وأعمال الخير، ونبذ ما هو العب وأوما الما والمورد الله و المورد المورد و المورد و

ولقد اهتدى الصوفية إلى أن ذلك هو الطريق الحق للصحة النفسية في الدنيا والآخرة، ورأوا أن حصول ذلك يكمن في تخلية النفس من نزعاها الشهوانية وأهوائها النفسية، وأوصافها المذمومة، وتحليتها بالأوصاف المحمودة، وبذلك يمكن شحن فراغ النفس بعد التخلية، بمفاهيم إيجابية جديدة، ومبادئ سامية قويمة، حتى تتغير حال النفس وتتطبع بالمثل العليا والأخلاق الفاضلة، وتسلك طريقاً أكثر أمناً وأعظم أملاً.

وتحققوا أن ذلك لا يتحقق للإنسان إلا بالتربية السليمة، والتنشئة على محبة الفضائل، وبالتمسك بمكارم الأخلاق، وبالتبصر بطريق الله، وبالصبر على المكاره وتحمل الفاجعات، والتزهد فيما عند ائناس، والصبر على الإبتلاءات والرضا بالاختبارات، وبهذا الطريق وحده تتفوق النفس على أنانيتها، وتقوى على شيطالها، فلا تترع إلى الأهواء، ولا تميل إلى الشهوات.

وإذا استقام الإنسان فإنه يلهم بالحقائق – فضلاً من الله ومنة – فيحيا بالخشية قريباً من الله، وينجو بالخوف من وعيد الله، ويقبل بالرجاء في وعده تعالى، فتطمئن نفسه بحب الله، فلا تنشغل بسواه، وبذلك تنسى غرورها وتكبرها، وتجبرها، وتعاليها، فينصلح حالها، وتبتعد عن النقائص والآفات، وعن الوساوس والهواجس والأمراض.

ولا يتم ذلك للإنسان :

إلا بواسطة الطبيب الروحاني المربي فيو الذي يسادد مرضاه ويوجههم بعد كشف العيوب للتخلص منها. فهو الذي يروض نفس الطالب ليجعلها قابلة لتغيير

عبد فيه عبد في المناه المناه عبد المنه عبد المنه عبد المناه المناه عبد المناه المناه عبد المناه عبد المناه المناه عبد المناه عبد المناه عبد المناه عبد المناه المناه عبد المناه المناه عبد المناه عبد المناه عبد المناه عبد المناه عبد المناه عبد المناه ا المِنْهُ الصِّفِ وَلِمَا الْعَصْلَيْنَ وَرُورُورُ رُورُ وَرُورُ وَالْمُعُولُ وَالْحُونُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

به وهو به وه طبعها وتحسين أخلاقها، وذلك عن طريق الأدب مع الله، والتوكل عليه تعالى، حيث ترضى بما يأتيها من خير وشر، وتصبر على الإمتحانات والإختبارات.

وبذلك يصقل معدها من دنسها ونقصها. ويعمل المربي جاهداً على الأخذ بيد الطالب، ويحذره من عثرات الطريق، ويعرفه أن موافقة الشهوات تقود إلى الإنتكاس والإنحراف والمعاصي والذنوب، إذ أنه مازال في اختبار، إذا نجح فيه وصل إلى شاطئ الأمان، وبه يدخل إلى طريق الله، أما إذا شعر بالعُجْب والرضا فإن ذلك يدل على الفشل والنكسة، وعليه أن يبدأ من جديد في مخالفة نفسه الأمارة.

فالمربي قريب من مريده، يسير معه خطوة خطوة، وعلى الطالب أن يصارح طبيبه بخواطره النفسية، ويكشف له عن باطن نفسه أولاً بأول، وألا يكذب عليه، حتى يتمكن من معاونته وعلاج ما بقى من نفسه من شهوات وأهواء ويساعده على القضاء على أمراضه الباطنة.

ويجدر القول أن الطبيب المربي:

يحدد لكل طالب ما يناسبه من رياضات ومجاهدات وأوراد ونصائح، بل يحدد له من أعمال وأفعال، كالعزلة والخلوة والصيام والذكر وقراءة الأوراد وتزكية النفس لأعمال البر والخبر والإحسان، وكل طالب يُقبل على العلاج حسب ما تيسر له من بناء نفسي واستعداد للمجاهدة ومثابرة لتقبل الطريق إلى الله. وليس ما يطبق على هذا يصلح للتطبيق على غيره.

ولا يزال مع الطالب حتى يتقدم شيئاً فشيئاً في مراحل الشفاء، فتصفو نفسه، وتترقى من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام، تتكامل شخصيته، وتصل إلى مراتب السمو الأخلاقي فيعرف طريقه، وتهنأ نفسه، ويعيش في كنف الله راضياً، ويشهد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

المنته المنت في المنتاة العَثْمُ الله المنتاق العَثْمُ الله العَثْمُ الله المنتاق العَثْمُ الله المنتاق المنتاق العَثْمُ الله المنتاق المنتاق

به وها به وه به وها وهكذا نجد أن الطريق إلى علاج النفس من أمراضها واضح وضوحاً تاماً عند الصوفية، لأن الطبيب المربي عارف برعونة النفس وجنوحها.

لذلك فهو يبدأ مع الطالب بأن يطلب منه التخلي عن الحظوظ الدنيوية المؤقتة، والتوبة عن الآثام والذنوب. وإذا صدق المريد عرف طريقه، واستنار بأنوار الحق، فتستجيب نفسه إلى العلاج، وتتخلص من الكبر والعُجْب والأثرة وحب السيطرة والرياء وغيرها.

فالتوازن النفسي في التربية الصوفية يتركز في تعويد النفس على تجنب الحظوظ والأهواء، والبعد عن الرغبات الدنيئة، ومخالفة الشهوات الدنيوية الرخيصة، ورفض الملذات الزائلة، والإقبال على ما هو باق خالد، عند ذلك ترضى النفس بحالها وأحوالها، وتواكب طريق الله مسترسلة معه أبداً لا تستهدف إلا محبته وقربته تعالى.

وهكذا نجد أن الصوفية نجحوا فيما فشل فيه علم النفس الحديث ، ويصور هذا الفشل الدكتور حسن الشرقاوي في كتابه (نحو علم نفس إسلامي) صــــ ٤٣ فيقول:

((إن علم النفس الحديث بمدارسه المختلفة قد تخبط في وصف أمراض النفس، وحاول علاجها بطرق سلبية، وأساليب تخديرية هي بمثابة مسكنات الأمراض سرطانية، ما يلبث أن يزول تأثيرها فيرجع المريض إلى حالته الأولى من المرض والعصاب.

È

وقد أستخدم لذلك أساليب وطرق عقيمة كالإيحاء، والتنويم المغناطيسي، والتنفيس، واللعب، والتداعي الحر، وتفسير الأحلام، والأباطيل. وغير ذلك من الطرق السطحية....!! ، وحتى لو افترضنا تخلص المريض عن طريق هذه الطرق من بعض أمراضه الباطنة، فإنه ما يلبث أن يشحن مرة أخرى بأمراض أكثر ضراوة تزيد من تفاقم حالته )).

المنته الضي في والحياة العَظَيَّة العَظَيَّة العَظَيِّة العَظَيِّة العَظَيِّة العَظِيِّة العَلَيْةِ العَلِيْةِ العَلَيْةِ العَلْمَ

अव विषर अव विषर

فيقول صد ٤٤ من نفس المرجع:

(( وإذا كان علم النفس يريد حقاً أن يتعرف على حقيقة النفس البشرية، ويسعى إلى حكم رشيد على الشخصية الإنسانية، فعليه أن يغير من وسائله وغاياته، ويبدل نظرته المحدودة ليصبح قادراً على الوصول إلى نتائج إيجابية تفسر السلوك الإنساني تفسيراً صادقاً وسليماً.

ولن يتمكن علم النفس من الوصول إلى ذلك إلا إذا اتبع منهجاً إسلامياً.... ، قد استقي مادته من علم الله.... ، وأخذ من آياته البينات نظرياته وأفكاره... ، فيعمق بذلك أبحاثه ودراساته... ، ولا يتناقض مع نفسه في تبرير فروضه المتخيلة، وتحليلاته السطحية الفاترة )).

أما عن دور الصوفية في علاج الحالات التي تنتاب النفس البشرية كاليأس والقنوط والوساوس والكبت والعقد النفسية والأحلام وغيرها ، فهذا أمر يحتاج إلى تفصيل واسع ليس هنا مكانه.

ولكن الذي نود أن نشير إليه أن الصوفية :

هم أصحاب الباع الطويل في علاج الحالات النفسية ، ووصف أحوالها وأطوارها ، وقد كانت – ولا تزال – بيوهم مصحّات نفسية تستقبل المرضى النفسيين في كل وقت وحين وتقدم لهم العلاج وواجبات الضيافة بالبشر والترحاب.... ، وكل ذلك ابتغاءاً لوجه الله عَلَى ، وطلباً لمرضاته سبحانه وتعالى، لأهم يعتقدون أن تلك مهمتهم، وهذه حقيقة رسالتهم.



عمد وه عمد وهم وهم عمد وهم عمد

المنتج الشرفي ولما الأسلام المنتج الشرف في المنتج المنتج الشرف والمنافع المنتج المنتج الشرف والمنافع المنتج المنت

#### ب- الدعوة إلى الإسلام

انتشر الإسلام وسطع نوره في معظم أنحاء الدنيا بطرق ثلاث:

- الفتوحات الإسلامية وبعد انتهاء الحرب، وذلك نتيجة جهود المبشرين من الصحابة والتابعين الذين كان لأخلاقهم الإسلامية وسلوكهم الحميد الأثر الكبير في إقناع الآخرين بحقيقة هذا الدين.
- التجار والمهاجرون المسلمون الذين استقروا في بلدان كثيرة والذين استطاعوا
   أن يعرفوا شعوب الأرض بمحتوى الدعوى الإسلامية.
- الجهود الكبيرة التي كان يقوم بها متبعوا الطرق الصوفية التي انتشرت في كل
   من آسيا وأفريقيا، والتي كان لها دور بارز في تأسيس الكثير من المراكز الدينية
   التي أسهمت بدور فعال في جذب الكثيرين إلى حظيرة الإسلام.

ولما كانت الدعوة إلى الإسلام لا تقوم بها جهة أو هيئة منظمة، بل تعتمد على جهود الأفراد التطوعية :

فلقد كان للصوفية العبء الأكبر في هذا المجال وقد تحدث في هذا الأمر الإمام محمد أبو زهرة في كتابه (الدعوة إلى الإسلام) فقال صــــ ٧٧:

((الدعاية الصوفية كانت تقوم على أمرين:

أحدهما – من القدوة والاختلاط، والأخلاق الإسلامية والتسامح والرفق في المعاملة، والمثل الطيبة الواضحة في المعاملة الحسنة.

وذلك أن أئمة الصوفية كالقطب عبد القادر الجيلاني، وأبي الحسن الشاذلي والمرسي أبو العباس، وابن عطاء الله السكندري، كانوا على أخلاق إسلامية طيبة، وكانوا على سماحة تدني البعيد، وتثبت القريب. وبهذه الأخلاق التي سرت إلى بعض محدة عدة المحدد محدة المحدد محدة المحدد عدد المحدد المحدد عدد المحدد المحدد

المنته التحولي والمسالة العَصْاليّة والمنتفع المنته المنتفع ال

به وهو به واتباعهم كانوا يجذبون إلى الإسلام طوائف من غير المسلمين الذين يختلطون مريديهم وأتباعهم كانوا يجذبون إلى الإسلام طوائف من غير المسلمين الذين يختلطون بهم، فإن المعاملة الحسنة، والاختلاط الذي يكون بعشرة طيبة يجذب النفوس، وتسري بها العقائد الفاضلة، فتسري العقيدة العالية إلى ما دونها كما يسري الماء العذب من المكان المدحدر.

وقد كان هؤلاء الآحاد من المتصوفة الذين لا يشعبذون بل يتعبدون ويختلطون بأهل أفريقيا الوثنيين، والمجوس والوثنيين في آسيا، فيؤثرون بمعاملتهم، وبسعة صدورهم، وعقولهم بأكثر مما يؤثر القول، وقد كانت تقترن بهذه الأخلاق دعوات أحادية أحياناً.

الثابي من الأمور التي كانت تقوم بها الدعاية الصوفية:

مجالس الوعظ التي كان يعقدها الأئمة من الأقطاب، فقد كانت مجالس عامة يحضرها المسلمون، ويحضر فيها غير المسلمين فيتبعون الشيخ في مواعظه ثم يعلو الاتباع حتى يتبعوه في عقيدة الوحدانية)).

ثم تحدث عن الشيخ عبد القادر الجيلايي وكيف كان يحضر مجالس وعظه اليهودي والنصرابي، والمجوسي والوثني، وما كان المجلس ينفض إلا على إسلام كثيرين.

ومما يذكر في هذا المجال ما قام به فضيلة المرحوم الدكتور عبد الحليم محمود - الصوفي - من التزامه بواجب الصوفي إلى جانب واجبه الآخر كشيخ للإسلام مما كان له أثره في أن أعلن على يديه أربعة آلاف ماليزي وعشرة آلاف ياباني، وما لا يحصى من الأندونيسيين الإسلام أثناء زيارته لهذه البلاد سنة ١٩٧٤م، وقد ذكرت ذلك الصحف في حينه وتراه مسجلاً في مجلة الأزهر عدد شوال ١٣٩٧هـ.

ويشير إلى هذه الحقيقة أيضاً الدكتور محي الدين الألوائي في مقال له بعنوان (الدعوة الإسلامية وتطوراتها في شبه القارة المندية) بمجلة الأزهر دو القعدة ١٣٩٧هـ قائلاً:

من وج من وج

النَّجُ الْفُ فَيْ عَلَيْهُ الْعُنْ الْيَّنِ فَرَقِي الْمُؤَلِّينَ فَرَقَ عَلَى الْمُؤْلِينَ فَرَقَ عَلَى الْمُؤْلِينَ فَرَقَ عَلَى الْمُؤْلِينَ فَالْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُو

((ولم نو في تاريخ الدعوة الإسلامية الطويل في شبه القارة الهندية جماعة أو هيئة رسمية أو غير رسمية أنشئت لغرض الدعوة والتبليغ حسب منهج تبليغي منظم، وكل ما رأيناه في مجال الدعوة هو الجهود الفردية من الدعاة المخلصين من العلماء والوعاظ الصوفية الذين اتخذوا من مجالسهم العلمية إما في مترهم أو في التكايا أو في المساجد مراكز لبيان محاسن الإسلام وإبرازها ناصعة واضحة أمام الناس، كما كانوا يقومون برحلات وجولات في سبيل نشر دعوة الحق بطريق الموعظة والإرشاد، وفي جميع الأحوال كانوا قدوة حسنة وحية في حياهم الخاصة والعامة للتحلي بالأخلاق الفاضلة وحسن المعاملة والإخلاص والوفاء، كما كانوا يهتمون بتربية الناس على الطباع المستقيمة التي يدعو ها الدين الحنيف)).

وأهم الطرق الصوفية التي كانت أحد العوامل المهمة في نشر الإسلام القادرية في القرن السادس الهجري التي كان يتزعمها سيدي عبد القادر الجيلاني والتي أسست لها مراكز في غينيا والسودان الغربي، وامتدت أيضاً من السنغال إلى مصب لهر النيجر.

وكانت التجانية أيضاً من أهم الفرق الصوفية بزعامة الشيخ أحمد التجاني، واتخذت من مدينة فاس بالمغرب مركز لنشاطها إلى جانب المراكز الأخرى التي انتشرت في أرجاء أخرى من القارة وكما ذكر محمد فتح الله الزيادي في كتابه (انتشار الإسلام) صـــ ١٣٦٠: (( وهاتان الفرقتان كان لهما دور كبير وبارز في نشر الإسلام بين الأفريقيين بطرق سلمية بحتة وبإقناع بالحجج والبراهين، ودونما استخدام أي سيف أو ضغوطات أخرى )).

ويقول أرنولد في كتابه (الدعوة إلى الإسلام) صـ ٣٦٥:

((وفي غرب أفريقيا كانت هناك طائفتان قائمتان بصفة خاصة على نشر الإسلام، هما: القادرية والتيجانية)).

ويتحدث أيضاً عن أثر الطريقة الادريسية والميرغانية ، .. فيقول عند حديثه عن

عمل فيه المنافية المنافية والحَيَاةُ العَصْرِيَّةُ السَّوْفِيِّةُ وَالحَيَاةُ العَصْرِيَّةُ الْأَلْمَانِّرَاتِحَ:الصُّوفِيِّةُ وَالحَيَاةُ العَصْرِيَّةُ الْأَلْمَانِّرَاتِحَ:الصُّوفِيِّةُ وَالحَيَاةُ العَصْرِيَّةُ الْأَلْمَانِّرَاتِحَ:الصُّوفِيِّةُ وَالحَيَاةُ العَصْرِيَّةُ الْأَلْمَانِّرَاتِحَ:الصُّوفِيِّةُ وَالحَيَاةُ العَصْرِيَّةُ الْعَلَامِيْ الْمَنْهُمِ الْمُنْفَعِيْنَ الْمَنْفَعِيْنَ الْمُنْفَعِيْنَ الْمُنْفِقِيْنَ الْمُنْفِقِيْنَ الْمُنْفِقِيْنِ اللَّهُ الْمُنْفَعِيْنِ اللَّهُ الْمُنْفِقِيْنَ اللَّهُ الْمُنْفَعِيْنَ اللَّهُ الْمُنْفِقِيْنَ اللَّهُ الْمُنْفِقِيْنَ اللَّهُ الْمُنْفِقِيْنَ اللَّهُ الْمُنْفِقِيْنَ اللَّهُ الْمُنْفِقِيْنَ اللَّهُ لَمِيْنَ الْمُنْفِقِيْنَ الْمُنْفِقِيْنَ اللَّهُ الْمُنْفِقِيْنِ لِلللْمُنْفِقِيْنَ اللَّهُ الْمُنْفِقِيْنِ اللَّهُ الْمُنْفِقِيْنَ اللَّهُ الْمُنْفِقِيْنِ اللَّهُ الْمُنْفِقِيْنَ اللَّهُ الْمُنْفِقِيْنَ اللَّهُ الْمُنْفِقِيْنِ الللَّهُ الْمُنْفِقِيْنَ الْمُنْفِقِيْنَ الْمُنْفِقِيْنِ الْمُنْفِقِيْنِ الْمُنْفِقِيْنِ اللَّهُ الْمُنْفِقِيْنِ الْمُنْفِيْنِ الْمُنْفِقِيْنَ الْمُنْفِقِيْنِ الْمُنْفِقِيْنِ الْمُنْفِيْفِيْنِ الْمُنْفِقِيْنِ الْمُ

المنته الصفي وللمالة العَصَالَة العَصَلَة العَلَيْعَالِيقِيْلَة العَلَيْعَالِيقِيلَة العَلَيْعَالَة العَلَيْعَالَة العَلَيْعَالِيقِيلَة العَلَيْعَالَة العَلَيْعَالَة العَلَيْعَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقِي

جمس وهو الحركات التي عملت على نشر الإسلام في أفريقيا صلي ٢٦٤ من نفس المرجع:

(( ومن أسبق تلك الحركات، حركة يعزي قيامها إلى السيد أحمد بن إدريس، وقد أرسل قبل موته عام ١٨٣٥م أحد أتباعه ويدعى محمد عثمان الأميرغني في رحلة إلى أفريقيا لنشر تعاليم الإسلام )).

ويقول الإمام محمد أبو زهرة في كتابه (الدعوة إلى الإسلام) صـ ٨٠:

(وكان للصوفية فضل كبير في هذا فإن أتباع أبي الحسن الشاذلي، والمرسي أبي العباس، ونشاط ابن عطاء الله السكندري كان لهم دخل بالقدوة والمسلك في أفريقيا، والفضل الواضح الأثر كان للتيجانية والسنوسية في القرون الأخيرة.

فقد كانت التيجانية لها عناية شديدة بالدعوة إلى الإسلام، في غرب أفريقيا ووسطها، حتى إنك ترى الكثرة الكاثرة في ساحل الذهب وساحل العاج، وغانا، وغينيا، والسنغال، والكونغو، ونيجيريا من المسلمين الأقوياء في تدينهم)).

ويذكر كذلك أنه الا تتجابة لدعوة السنوسية القوية المستمرة دخل عدد لا يحصى بالوف الألوف في نيجيريا وغانا وغينيا والسنغال والكونغو وتشاد وأوغندا وغيرها من وسط أفريقيا.

ويُوْجع أسباب الحروب التي شنها الاستعمار على الصوفية بكل الطرق انحللة في قانون الأخلاق والمحرمة على سواء، يرجع ذلك إلى: إحساس الدول التي باشرت استعمار أفريقيا كفرنسا وإنجلترا وإيطاليا بخطر الدعوة الإسلامية التي يقوم بما الصوفية على مطامعهم الاستعمارية، وفشل المبشرين الأوربيين في مباراقم في ذلك.

أما في آسيا:

فقد انتشر الإسلام في القوقاز وداغستان عن طريق دعاة مسلمين كان في مقدمتهم الشيخ الشافعي أبو مسلمة، ثم ساعد ظهور الطريقة النقشبندية في إذكاء محدة هم المحدد محدة هم محدد المحدد محدة هم محدد المحدد المح

روح الدعوة إلى الإسلام واستمرار انتشاره. وتحدثنا الروايات التاريخية أنه عندما أضطهد الأمويون الشيعة من أتباع زيد بن علي (زين العابدين) فضل هؤلاء الفرار من ظلم الأمويين ولجئوا إلى الصين حيث استقروا هناك، وعملوا على نشر الإسلام في بعض المناطق التي زاروها في رحلاقم التجارية، وكان لسلوكهم الحميد وتصرفاقم الإسلامية الأثر الكبير في إقناع الكثيرين من الصينيين باعتناق الإسلام.

وكذلك كان انتشار الإسلام في ماليزيا والملايو وأندونيسيا وغيرها من بلاد شرق آسيا نتيجة لجهود المخلصين من التجار وأتباع الطرق الصوفية.

وهكذا الأمر أيضاً بالنسبة لانتشار الإسلام في أوروبا وأمريكا:

فقد ذكر كثير من المفكرين الذين أسلموا حديثاً كجارودي الفرنسي وهوفمان الألماني وغيرهم أن الذي جذهم إلى الإسلام الروح التي وجدوها في الصوفية وافتقدوها في الحضارة الأوربية المادية.

وقد أجرت مجلة منار الإسلام التي تصدرها دولة الإمارات العربية استطلاعاً عن دخول غير المسلمين للإسلام في الدول العربية، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن أكثر عدد من الأوربيين يدخل الإسلام في الدول العربية يتم في دولة المغرب، ويرجع ذلك إلى حلقات الذكر التي يقيمها المتصوفة هناك، فتجذبهم بروحانيتها، فيلتفون حولها ليشاهدونها، ولشدة تأثرهم بها ينخرطون فيها فجأة وبدون مقدمات، ويكون ذلك مقدمة لإعلائهم الدخول في الإسلام.

ونختم حديثنا في هذا الموضوع بقول الإمام محمد أبو زهرة رحمة الله تعالى عليه في كتابه (الدعوة إلى الإسلام) صـــ ٨٧:

((إن البلاد الإسلامية من أقصى الأرض إلى أقصاها تؤثر فيها الدعوات الصوفية وأعمال الصوفيين، فإذا قاموا بحق الدعوة استجاب الناس لهم، إن كانوا مخلصين،

عَمَّ فَهِ الْمُنْ الْمُنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ ويقول أيضاً في نفس المرجع :

((إن مشايخ الطرق الصوفية في كل الأقاليم الإسلامية.... لو اتجهوا إلى ما اتجه إليه أسلافهم في الماضي، ونظموا الدعوة إلى الإسلام في مجتمعاتهم، لكانوا قوة في الدعوة إلى الإسلام منتجة مثمرة )).



#### ج- الصوفية والعلوم العصرية

لقد كانت خشية الله هدفاً سامياً من أهداف الصوفية... والعارفون بالله أخشى الناس لله، والمعرفة أساسها العلم، وليس العلم الديني فقط، بل العلم بما تحويه الدنيا من عوالم تخطف البصر وتلفت الذهن وتبعث على التأمل.

ولذا فقد نادى الصوفية بأن يستغل المريد قدراته الممنوحة له في الوصول إلى الحق، وبرز منهم علماء أجلاء في مختلف العلوم والفنون، ولم تقف مجهوداهم عند التبحر في علوم الشريعة وما ورائها من أسرار، ولكنهم برزوا في الكثير من علوم الحياة من تاريخ وتقويم وهندسة وطبيعة ورياضيات وغيرها ، ويقول في ذلك الشيخ عبد الحفيظ فرغلى القرين في كتابه (التصوف والحياة المعاصرة) صــ ١٢٦:

المنته الشي في والحياة العَظَيَّة وَرَيْ اللَّهُ الْعَظَيَّة وَرَيْ اللَّهُ الْعُظَرِّ الْوَرْمِرُ ا

ويرد في كتابه ((آداب العبودية)) على من يرى في دراسة هذه العلوم حجباً عن الله بأن الذي يشهد ذلك إنما هو محجوب عن موضع الدلالة فيها عن الحق، لأن جميع العلوم التي يراها أكثر الناس حجاباً إنما هي عند أهل الله لا حجاب فيها.

وللاستدلال على سبق الصوفية إلى العلوم التجريبية أسوق ما أورده الشيخ طنطاوي جوهري رحمه الله في كتابه ((تفسير الجواهر)) عند قوله تعالى:

#### ﴿ وَلَكِكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ ، قال :

((ألهم الله الرجل الصالح الشيخ الخوَّاص في القرن العاشر الهجري أن يُلقي بعض مسائل للشيخ عبد الوهاب الشعراني وتلك المسائل تناسب الآية التي نحن بصددها، وتناسب العلوم التي كشفت حديثاً ولم تكن معلومة في ذلك العصر.

وإنما فعل ذلك ليرد على جهلة المسلمين في عصره الذين يقولون أن العلوم لا لزوم لها، وفي الوقت نفسه حجة على من يدعي من الصوفية جهلاً أن الإسلام براء من هذه العلوم، لقد أظهر الله على يد الخواص بعض العجائب العلمية ليثير في المسلمين روح التعلم، وليكون ذلك علامة على صدق هذا الدين ومعجزة لصاحب الشرع عليه أفضل الصلاة وأتم السلام)).

أما هذه المسائل التي أشار إليها الجوهري:

فتتلخص في أن الخوَّاص أخبر تلميذه الشعراني بأن كل شئ في الوجود حي يُدْرك حتى الجمادات وفي أن الأشجار تتعاشق ويطلب بعضها بعضاً للقاح، وعلق الجوهري رحمه الله على ذلك بقوله:

((إن كلام الصوفية هذا هو ما كشفته العلوم الحديثة الآن: هنا قد بعنا المنافقة والعَياةُ العَصْرِيَّة على ١٦٤ المنافقة والعَيَاةُ العَصْرِيَّة على ١٦٤ ا

النظر الفريخ الفريخ المن في والمع عمل والع عمل والع

فتعاشق الأشجار الذي قال به الخواص هو نفس ما أثبته العلم الحديث في نظرية

التلاقح، وأما حياة الجماد فهو أمر خفي لم يذكر علماء الحاضر منه إلا قولهم: كل الجمادات متحركات، وهذا أمر صحيح مبرهن عليه.

ومعنى ذلك أن كل قطرة ماء، أو قطعة حجر مركبة من ذرات صغيرة، والنرات الصغيرة ترجع إلى جواهر فردة، والجواهر الفردة ترجع إلى عناصر أولية كالأوكسجين والأيدروجين، وهذه العناصر متى تخللت ترجع إلى الكهرباء، وما هي إلا تموجات وبينها مسافات متباعدات، يدور بعضها على بعض كما تدور السيارات حول الشمس (أى الكواكب السيارة)، فالعوالم كلها متحركة دائماً لا سكون لها، حركات تلك الذرات لا فتور فيها، فهي لا تمدأ من يوم أن خلق الله العالم إلى أن يفنى، والحلاصة أن كل موجود حي)).

ثم نبه الجوهري إلى النتيجة العظيمة التي استخلصها في بحوثه فقال:

((إن كشف العصر الحاضر أتى بثلاثة أرباع ما قاله شيوخ الصوفية من باب الإلهام ...!!... ، وقد نبه هؤلاء الشيوخُ المسلمون ولكن مع ذلك بقوا غافلين لم يفطنوا لما يقوله الشيوخ )).

والحقيقة أن الإلهام من أوصاف وصفات وخصائص العالم المسلم:

إذ أن الله سبحانه وتعالى، يقذف في قلبه إذا كان عدلاً مستقيماً، ببعض المعاني أو الإلهامات في ذلك العلم الذي يشتغل به، فيأخذ العالم هذه المعاني والإلهامات، ليطبقها علمياً أو يمتحنها تجريبياً، ليستوضح مغاليقها، ويستكشف غوامضها لينتفع بها الناس في حياهم الدنيوية.

فالعالم الصوفي المسلم يُلهم بالفرض العلمي من الله على ، ومن سنة الرسول على ، ثم يحاول امتحان هذا الفرض تجريبياً وعملياً.

عَمَّ وَهِ عِمَا وَمِعِ عِمَا وَمِعِ عِمَا وَمِعِ عِمَا وَمِعِمَا مِعِمَا وَمِعِمَا مِعِمَا مِعِمَا مِعِمَا مِعِمَا مِعِمَا مِعِمَا مِعِمَا مِعِمَا مِعْمَا مِعِمَا مِعِمَا مِعْمَا مُعْمَاعِمُ عِمَا مُعْمَاعِمُ عِمْ عَمْ وَمِعْمَا مِعْمَا مِعْمَا مِعْمَا مِعْمَا مِعْمَا مِعْمَا مِعْمَا مُعْمَاعِمُ عِمْ عِمْ مُعْمَاعِ مِعْمَا مِعْمَا مِعْمَاعِمُ عِمْ عِمْ عِمْ مُعْمَاعِمُ عِمْ عِمْ مُعْمَاعِمُ عِمْ عِمْ مُعْمَاعِمُ عِمْ عُمْ مُ

නව වාස නව වාස

وإذا ما عرجنا إلى العلماء في العصر الحديث، فإننا نجد أن أكثر المستحدثات والمستكشفات الجديدة، في أي فرع من فروع العلم العملية والتطبيقية، إنما تقوم أساساً على إلهام يلهم به الباحث فيحاول تطبيقه عملياً ليظهر في صورة مخترع جديد.

وما النظريات الحديثة في مجال التكنولوجيا، إلا نوعاً من إلهامات العلماء، تمتحن فيثبت صدقها ونفعها للناس.

#### وهكذا نجد أن الصوفية :

وفقوا بين العلم والعمل، وبين السعي في الحياة الدنيا وبين السعي للآخرة، ولم يقفوا حجر عثرة في وجه التفكير الحر والرقي العلمي، كما ألهم لم يشجبوا الأخذ بالتقدم العمراني والتكنولوجي في الدول التي سبقتنا إلى الحضارة المادية، وإنما طلبوا منا أن نتوخى الحذر، وأن نزن كل ما نلتقطه بميزان عدل، فنرفض الذي يخالف ديننا وأخلاقنا، ونأخذ بالذي يتوافق مع مفاهيمنا وقيمنا الحياتية.

ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا ترك المشتغلون بالدين الخمول والتبطل والانعزال، وشاركوا في الحياة العامة مشاركة فعالة، وبدأوا في تطبيق الفكر الإسلامي في ميادين الحياة العملية، حيث يمكن أن تتغير النظرة إلى الإسلام بما هو جدير به من إجلال واحترام. ويبين الدكتور عبد الحليم محمود في كتابه (الإسلام والعقل) صبح الفرق بين النظرة الأوربية إلى العلم والنظرة الإسلامية إليه فيقول:

((وإذا اقتصرت أوربا على العلم المادي، فإن الإسلام: لا يقف عند ذلك، وإنما يوجه الإنسانية إلى مصدر آخر للعلم والمعرفة، ألا وهو: القلب أو هو الروح والبصيرة، إن الإسلام يوجه الإنسانية إلى المعرفة الإشراقية، أو الكشفية، أو الإلهامية ، ويجمع الإسلام الاتجاه العلمي الحديث إلى الاتجاه البصري في قوله (٣٦ الإسراء) :

### ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولاً ﴾

عَمَّ فَهِ ع الْمُنْ الْمَانِينَ: مَلامِحُ الْمَنْهَجِ الْصُّوفِيّ الْبَالِالِيَّخِ: الصُّوفِيَّة والحَيَاةُ العَصْرِيَّة ا المنته الضي في المنت المنته ا

अन कर अन

فالسمع، والبصر:... هما أساس العلم المادي علم التجربة، والملاحظة.

أما القلب:... فإنه أساس العلم الإلهامي.

إن الله سبحانه وتعالى يوجه المسلم إلى الملاحظة والتجربة... ، ويوجهه أيضاً إلى الاستشراف للهداية والنور القلبي..، عن طريق الخلق

الكريم، والتقوى والإخلاص، وحب الإنسانية، والمعاونة في الخير.

وإذا كان الإسلام أوسع نظرة في الجانب العلمي عن الحضارة الحديثة، وأدق وأشمل، فإنه يختلف معها إختلافاً جذرياً حاسماً في مسألة الإرادات والنوايا، وفي أمر الأسباب والبواعث، وفي اتجاه الغايات والأهداف.

إن الحضارة الحديثة تقول: العلم لا صلة له بالأخلاق، أو تقول: العلم لا أخلاقي ، والعلم في نظرها لا شأن له بالخير والشر .

ولكن الإسلام: يجعل أسس العلم متسمة بالخير، ويجعل غايته منغمسة في الخير ويجعل من العلم قربي إلى الله، ويجعل منه عبادة لله ، ومن هنا كانت حضارة الإسلام: حضارة رحمة وهداية، لا حضارة تدمير وتخريب:

# ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَطَمِينَ ﴾



अब हिन्द हिन्द अब ह

المنظم المن في والمنظم المنظم المنظم

## د- الصُّوفيَّة وريادة العلوم

أولى الصوفية للعلم اهتماماً كبيراً ....

حتى كان يشار لكثير منهم كالجنيد والقطب الجيلاني والشاذلي وغيرهم بأنك إذا حدثته في علم تجده يجده إجادة تامة كأنه لا يعرف غيره، فإذا انتقل معه إلى آخر تجده متبحراً فيه كذلك وكأنه تخصصه الذي عكف عليه طوال حياته.

وقد روي عن هماعة كثيرة منهم أنه كان يحضر مجلس درسه الفقهاء والنحويون وأصحاب علم التفسير وأصحاب الحديث ورواة الأدب واللغويون وغيرهم وكل يستزيد في علمه أثناء إلقاء الشيخ لدرسه.

ولذا فلا نعجب أن نجد الشعراني يشترط للشيخ في طريق الله أن يكون عنده ((علم العلماء، وتدبير الأطباء، وسياسة الحكماء)) لكن الذي نود أن نشير إليه هنا أهم المجالات التي بلغ فيها الصوفية دور الريادة لأهم أول مَنْ تكلم في هذه العلوم، ولهم الفصل في إنشائها ونقلت عنهم إلى غيرهم.

شخفمن ذلك علم الكيمياء الذي يعد جابر بن حيان مؤسسه الحقيقي باعتراف أساطين علماء الغرب، وقد اعترف جابر بأن الفضل في ذلك ينسب للإمام جعفر الصادق حيث أنه هو الذي لقنه مبادئ هذا العلم، وتولى توجيهه وإرشاده، وكان يعرض عليه نتائج ما توصل إليه، فيقره على ما أصاب فيه، ويصحح له الخطأ، ويبين له السبيل الأمثل للوصول إلى النتائج اليقينية مما يعد معه هذا العلم صوفياً في نشأته.

الله أما علم النفس فلا يزال دور الريادة فيه للصوفية إلى يومنا هذا.

لقد فهم الصوفية النفس البشرية فهماً طيباً من خلال تعمقهم في آيات الله البينات، وإقتدائهم بالرسول في في العلاج النفسي مما يعجز عنه أعظم الأطباء في معاقد معا

المنته المنته العَصَالَة العَلَيْدِي العَلَيْدِي العَلَيْدِي العَلَيْدِي العَلْمَالِي العَلَيْدِي العَلْمَالِي العَلَيْدِي العَلْمَالِي العَلْمَالِي العَلْمَالِي العَلْمَالَة العَلْمَالَة العَلْمَالَة العَلْمَالِي العَلْمَالِي العَلْمَالَة العَلْمَالَة العَلَيْدِي العَلْمَالِي العَلْمِي العَلْمَالِي العَلْم

به وه به والأرق على أعظم أطباء هذا العصر، عالج أمراض الصرع الروحاني والأرق والوساوس والاكتتاب والزمت والحصر والقلق المزمن والحزن والمصائب والكروب والهم والغم والفزع والخوف والجزع والغضب والطمع والحسد والحقد والعين والسحر.

﴿ وهذه العلاجات التي ذكرناها إنما هي خاصة بالطب النفسي فحسب، لكن الرسول على عالج أيضاً الطب البدين وربط بين الطب النفسي والطب البدين في علاجاته.

النفسية في صدر الإسلام وكذلك لدى الصوفية الم يهتموا بالطب النفسي العلاجي فحسب، كما هو في العيادات النفسية في العصر الحديث، إنما اهتموا أيضاً بالطب النفسي الوقائي، أي قبل أن يصل المريض إلى الحاجة الماسة إلى العلاج، لذلك كانت الأمراض النفسية في صدر الإسلام وكذلك لدى الصوفية درة الحدوث.

فقد كان الصوم والصلاة والاستعاذة والاستغفار وكظم الغيظ والصبر والذكر الدائم، عبارة عن طب وقائي يمنع تراكم الأمراض النفسية من خواطر شيطانية ووساوس وكروب، يمنعها من النفاذ إلى قلب الإنسان، ومن ثم يصبح قلب المسلم على الدوام مستفرغاً ومحصناً من ولوج الآفات والأمراض التي تسبب له تراكمات وأزمات نفسية، ولذلك يقول الدكتور حسن الشرقاوي في كتابه (المسلمون علماء وحكماء) صــ ١٤٢ :

((ولا ريب أن المسلمين وعلى رأسهم الرسول هي وهو الهادي البشير هم الرواد الأوائل للطب النفسي الوقائي والعلاجي على السواء، ولقد تبع الرسول في هديه النبوي ثلة من العلماء والحكماء أمثال: الحسن البصري، اليافعي، المكي، الحاسبي، وحجة الإسلام الغزالي وغيرهم كثير)).

عَمَّا فَهُ عَمَ الْمُنْ الْمَانِينَ الْمَنْهُجِ الْصُوفِيّ الْمُنْائِرَائِحَ: الصُّوفِيّة والحَيَاةُ العَصْرِيَّة ﴿ ١٦ الْمُن المنته الخوفي وللحياة الغَصْرُيَّة وَلَيْ الْخَصْرُيَّة وَلَيْ الْخَصْرُ الْمُؤْمِدُهُ الْمُعْصَلِيَّة الْمُحْمُرِيِّة الْمُحْمُرِيّة الْمُحْمِرِيّة الْمُحْمُرِيّة الْمُحْمُمُ الْمُعْمُ الْمُحْمُولِيّة الْمُحْمُولِي الْمُعْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمُمِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمُ الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِ

أما عن تحليل خلجات النفس ووصف أمراضها، وبيان عيوبها فذلك أمر وصل فيه الصوفية إلى الغاية، لأهم يتحدثون في ذلك عن تجربة صادقة عميقة تقوم مقام المنهج الاستقرائي في هذا الجال، ولذلك لا يستطيع دارس لعلم النفس بشتى فروعه أن يستغنى عن كلام الصوفية في هذا الشأن.

🧩 زعم العلماء الغربيون ألهم اكتشفوا علماً جديداً:

هو علم الإنسان الاجتماعي، وأسموه بالأنثروبولجيا وذلك في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وهدف هذه الدراسات سواء كانت الأنثروبولجيا البنائية، أو الثقافية، دراسة المجتمعات المحدودة والبسيطة خوفاً من اندثارها وذلك بقصد الوصول إلى نظرية تفسر الحياة في تلك المجتمعات.

ويقول د.حسن الشرقاوي في كتابه (المسلمون علماء وحكماء) ص ١٣٩:

((ولو رجعنا لعدة قرون أي للقرن العاشر الهجري، لوجدنا أن الإمام الشعراني قد قام بدراسة مسحية على الطوائف الصوفية في مجتمع القاهرة:

ولقد أختار عينات عشوائية ممثلة للطرق الموجودة في المجتمع والقاهرة؛ عبارة عن مائة مريد من المنخرطين في الطرق الصوفية.

واستهدف في دراسته إثبات صحة الفرض الذي وضعه، وهو أن هناك في عصره اندحار في أخلاق الصوفية عن العصور السابقة عليه، ولقد استعان الشعراني بالملاحظة المباشرة وغير المباشرة ووصف أخلاقيات المريدين في عصره وصفاً دقيقاً يدل على انخراطه في الطريق الصوفي وفهم دقيق للمارسات والأذواق والمشارب والمواجيد الصوفية ، ثم عقد مقارنة بين صوفية عصره وبين الصوفية من السلف الصالح، وأظهر في نتائج بحثه بأدلة دامغة وبراهين قاطعة اندحار وارتكاس الأخلاق في عصره عن العصور السابقة عليه.

عَنَ فَهِ عَنْ فَعْ عَنْ فَهِ عَنْ فَعْ عَلْمُ عَلَا فَعْ عَنْ فَع

النَّجُ الصَّ فِي وَلِي الْمُعَالِّينَ وَلَا يَالِي الْمُعَالِينَ وَلَا يَالِيَ الْمُعَالِّينَ وَلَا يَالِينَ معم وهد عمو وهد

مما يثبت أن الغرض الذي وضعه في دراسته كان صحيحاً وأن الدراسة الحقلية والمسحية أثبتت صدقه.

ونستخلص من ذلك أن إدعاء الغربيين أن الأنثروبو لجيا بشقيها البنائية والثقافية يرجع الفضل في اكتشافها إلى الغربيين قول مرفوض، ودعوى ينقصها البرهان والدليل، فإن الإمام الشعراني قد سبق هؤلاء العلماء الغربيون على الأقل بخمس قرون في الدراسات الأنثروبو لجية وتفوق عليهم في هذه الدراسات.

إذ أنه أدخل المعامل الروحي الذي يفتقر إليه أغلب علماء الأنثروبولجيا المعاصريين، فهو عندما درس المجتمع الصوفي في القاهرة عاش بين أفراده ملاحظاً ومتذوقاً لمشاربهم، متفهماً لمصطلحاتهم وإشاراتهم ومعانيهم ولغتهم، مقارناً بينهم وبين الصوفية من السلف الصالح، مما أعطى لدراسته ثراء وعمق يعجز عنه أي عالم أنثروبولجي معاصر)).

التربية : الما في مجال التربية :

فيعتبر الصوفية بحق من أفضل الذين عالجوا موضوعات التربية على الإطلاق ذلك لأهم لم يهتموا بالجانب الظاهري في السلوك فحسب، وإنما ركزوا على الجانب الباطني أيضاً.

اهتم الصوفية إذن بالظاهر والباطن جميعاً. فهناك التكاليف والفرائض والواجبات المقررة شرعاً وعقلاً، كما أن هناك الإخلاص والصدق والنية وهي أمور تتعلق بأعمال القلوب ، فالتربية الإسلامية تقوم على أساس صحيح يواكب الفطر السليمة والعقول الرشيدة والنفوس المستقيمة، ومهما درسنا فلسفات التربية في الغرب الليبرالي والشرق الشيوعي، فإننا لن نجد منهجاً تربوياً صالحاً للتطبيق لكل زمان ومكان مثل منهج التربية الإسلامية.

عبق فيه المنافقة العَالَمُ المنافقة المنافقة

المنته الضف في ولم العَظَيَّة العَظَّيَّة العَظَّرَة العَظَّرَة وَرَبُّمُ

ومهما جربت الأمم والشعوب مناهج بشرية ونظم إنسانية في فلسفات التربية، فلن نجد أي منها يستطيع أن يلبي حاجات الفرد والبيئة والمجتمع لخلق الإنسان الصالح، مثلما نجد ذلك في منهج التربية الإسلامية، لذلك يعتبر أقطاب الصوفية رواداً أوائلاً في مناهج التربية ونظمها مثل:

- 🧩 الإمام أبو طالب المكى صاحب قوت القلوب.
  - 🎇 والغزالي في الإحياء.
  - 🎇 والمحاسبي في الرعاية.
  - 🎇 وعبد القادر الجيلابي في الغنية.
  - ₩ وأبو الحسن البصري في أدب الدنيا والدين.
- ﷺ والإمام محمد ماضى أبو العزائم في شراب الأرواح ، ومعارج المقربين، والنور المبين ، ..... وغيرهم كثير.

ولذلك يقول لدكتور حسن الشرقاوي في كتابه (المسلمين علماء وحكماء):

((فإن البشرية في مسيس الحاجة الآن إلى الإستعانة بمنهج التربية الإسلامية الذي استقاه العلماء المسلمون من القرآن الكريم والسنة المحمدية، ليعرفوا تماماً أنه الحق الذي يصلح فكراً وسلوكاً وتطبيقاً)). (صــ ١٢٧).

🎇 أما علم الأخلاق فيعتبر برمته علماً صوفياً:

ولذلك نجد تعريفات التصوف معظمها يدور حول هذه المعنى مثل قول سيدي أحمد البدوي رضى الله عنه:

((التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الصفاء)).

وقول الحريري :

عَمَّ وَهِ الْمُنْ الْمُنْ عَلَامِحُ الْمُنْهَجِ الْصُّوفِيِّ الْمُنْالِزَيِّجَ:الصُّوفِيَّة والحَيَاةُ العَصْرِيَّة عَلَ المنَّهُ الصِّ فَي وَلِمُ الْعَظَيَّةِ فَي الْمُؤَلِّيِّةِ فَرَقِي الْمُؤرِّيرِ،

अति कर केरी किह अर्थ किह

((التصوف: الدخول في كل خلق سني، والخروج من كل خلق دنئ)).

فالتصوف هو الذي يوصل الإنسان إلى التكامل الأخلاقي المنشود، بينما نجد في القرن العشرين رغم التقدم المادي الهائل، انتكاس واندحار في العملية التربوية والأخلاق، بحيث لا يمكن أن يقال أن الأخلاق تتقدم تقدماً طردياً متوازياً مع التقدم التكنولوجي.

إن لدى الصوفية تراثاً حضارياً عظيماً ما زال مدفوناً في دهاليز المكتبات العربية والإسلامية يحتاج إلى باحثين مهرة ومفكرين أكفاء ليزيلوا عنه تراب النسيان وينفعوا به العامة والخاصة من الناس من مسلمين وغير مسلمين ، ولا أظن إنني استطعت أن ألم بكل المجالات التي يجاهد فيها الصوفية لأن القوم من فتوقم لا يحبون أن يطلع على عملهم إلا الله على .

الله وعن المجالات الأخرى التي أغفلنا ذكرها لنأخذ مثالاً واحداً لما تقوم به زوايا الصوفية من خدمات اجتماعية وهي زاوية الشعرايي رضي الله عنه :

فلقد استطاع رضي الله عنه في عصره أن يزوج أربعين رجلاً من مريديه قام عنهم بالمهر ونفقات الزواج، وحرص على تزويد زوجاتهم بكل شئ يخطر على العقل من شئون النساء ولوازمهن.

وأرسل أفواجاً من تلامذته للحج إلى الأرض المقدسة.

وكان يقوم بتزويد العلماء والفقهاء في مصر وغيرها بالغذاء والكساء، وأما طلبة العلم فقد كانت لهم إعاشة كاملة على نفقة الزاوية مما يجعل الصوفية أول من حقق مجانية التعليم ، هذا فضلاً عن ضيوف الشعراني وزواره الذين قُدّروا بحوالي مائة زائر يومياً يقدم لهم كل واجبات الضيافة.

والحمد لله تقوم الزوايا الصوفية في العصر الحاضر بأنشطة اجتماعية عصرية :

عدة وه عدة والعَياةُ العَصْرِيَّة ١٧٢١ الْمُنْهَجِ الْصُّوفِيِّةِ والعَيَاةُ العَصْرِيَّةِ ١٧٢١

المنتهج الشرفي والحيالة الغوائية والمنافظية المنافظية المنافظية المنافظية المنافظية المنافظية المنافظية المنافظية المنافظية المنافظة المن

من حضانات ومدارس إسلامية، وتحفيظ للقرآن الكريم، ومستوصفات طبية، ومشاغل للأعمال اليدوية والصناعات الصغيرة، ودراسات الكمبيوتر، وحل للمشاكل الأسرية، وتزويج للفقراء، ورعاية للأيتام، وإعانة على أداء الحج والعمرة،

وإحياء لمشروع القرض الحسن وغيرها من الأنشطة التي يضيق النطاق عن حصرها.

#### ونأمل من المسلم المعاصر:

الا ينظر إلى الأمور بأفق ضيق، أو برأي مُسْبق، بل عليه أن يقرأ ويشاهد بفكر مفتوح، لا يتحكم فيه الهوى ولا الغرض ليعرف الحق لأهله فيسعد في دنياه و آخرته.

هذا وقد اكتفينا بالإيجاز في بعض النقاط لأن هذه الدراسة فى إعتقادنا معالم على الطريق فقط ، حيث أن كل نقطة منها تحتاج إلى دراسة أو دراسات وافية بشألها ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.



# عَ الْحِزُو الأول بِحُمِلِ اللّه ويليه الْحِزُو الثَّاثِي الشِيخُ الْمُرَيِّي





المنفج الصوف والحياة الغطابية

#### قال الإمام أبو العزائم رضي الله عنه:

وأنوار ترى فيهم جهــــاراً يرون بها حقائقهم جليَّــــة وعلم غامض يُعطى بفضـــل لأنهموا تهنوا بالمعيَّــــة معية ربهم حال التجـــلى بأفئدة من الدنيا خليَّـــة فكان القرب منه لهم عطيَّــــة وناولهم من الراح الشهيَّــــة صفت ألبابهم فسموا ونالـــوا مقام القرب من رب البريَّــة عيون بصيرة صارت مضيَّـــــة بأسرار تعالت معنويًـــــة عن الأنوار فافهم يا أخيّــــه به عن زينة الدنيا الدنيَّــــة فقاموا بالأوامر والوصيَّـــــة عبيد أخلصوا لله دينـــاً وقاموا صادقين بحسن نيّـــة عن الإخلاص للذات العليَّـــة وأنفسهم به صارت غنيَّـــــة

لأهل الله أسرار خفيــــة وأحوال تُرى فيهم عليَّـــة صَفُوا لله من مَيْل وحـــــظّ حباهم بالشهود وقد صفاهــــم رأوه بأعين مُلئت يقينـــــاً بلا كيف ولا كمٍّ ولكـــــن ولم يحجبهم كون ووهـــم هم الأفراد ناولهم فغابــــوا قلوبهم بنور الله عمــــرت فلم تشغلهموا ديناً وأخــــري رأوا مولاهم أحداً تعالـــــى عليه توكلوا وإليه فـــــرُّوا فواجههم بأنوار سنيَّـــــة ويكرمهم ويرفعهم مقام\_\_\_\_اً ويمنحهم به الرتب العلبِّ\_\_ة

නව රාස المُنْ اللَّهُ الْمُرَبِّي السَّيْخُ الْمُرَبِّي السَّيْخُ الْمُرَبِّي السَّيْخُ الْمُرَبِّي







هَ وَهَ هُوَ وَهِ الْمِيْرِ اللَّهِ: الْشَيْخُ الْمُرَبِّي ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الْمُرَبِّي

المنتج المن في والله عمو و

# بسے اللہ الرحن الرحیے

#### مخرجيد

الحمد الله الولي الحميد، تولى عباده الصالحين، بمواهب لطفه وأنسهم بمشاهد قربه، فأفردوه على بالقصد، وخصّوه سبحانه وتعالى بخالص الودّ، فأتحفهم بعنايته، واصطفاهم لولايته، وأنزلهم منازل أهل محبته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد كوثر أهل الشهود، وحوض المعاني العالية، والأسرار الراقية لأهل محبة الودود، وآله وورّائه الناهلين من هذا البحر المورود، والمخصوصين بهذا الفضل والجود، وكل من تبعهم بإحسان ووفّى لهم بصدق العهود، فلحقته بهم السعادة في يوم الخلود.

وبعـــد،

إن الدعوة إلى الله على تتجدد في كل زمان ومكان، لأنه ما من زمان، إلا وتتجدد فيه أحداث، لم تكن على عهد السلف، وتظهر فيه شئون تقتضيها سعة العمران، ولما كانت تلك الأحداث والشئون، لا بد وأن يُنظر إليها بعين الشريعة، ليثبت حكمها، من حيث الحلّ والحرمة، والندب والكراهية، والوجوب والمنع، وكان لابد لكل زمان من أفراد، يصطفيهم الله لنفسه، فيفقههم في الدين، ويلهمهم الصواب في القول والعمل، ويقيمهم مقام رسله صلوات الله وسلامه عليهم، فتنطوي النبوة في صدورهم، إلا أنه لا يوحى إليهم.

ولذلك نظائر في الأمور المحسوسة، فإننا لو عرضنا أمراض هذا العصر، على ابن سينا، وابن بختيشوع، وغيرهما من كبار الأطباء في العصور الماضية، لجهلوا هذه الأمراض، ولما علموا لها دواء، فكما أن الله سبحانه يُحدث في كل زمان، أطباءا

නට විය නට විය

النَّشِيْخُ الْمُرَبِّي تَمْهيد 📱 ١٧٩

المنته الشي المنتفظية العَظَيَّة العَظَّيَّة العَظَّيَّة العَظْيَّة العَظْيَّة العَظْيَّة العَظْيَّة العَظْيَّة العَظْيَّة العَظْيَّة العَظْمَ العَلَمُ العَظْمَ العَلَمُ العَظْمَ العَلْمَ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمَ العَلْمُ العَ

«الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ يُحِبُّهُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ فِي الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ يُحِبُّهُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ فِي الْعَلَمَةِ» .

ومعلوم أن الأنبياء لم يورثوا درهماً، ولا ديناراً، وإنما ورثوا نوراً وهدى، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم ، وقد قال فيهم الله عنهما. جامع الأحاديث والمراسيل):

«إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى ضَنَائِنَ مِنْ خَلْقِهِ يَغْدُوهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، يُحْبِيهِمْ فِي عَافِيَةٍ، وَإِذَا تَوَفَّاهُمْ إلى جَنَّتِهِ، أُولَائِكَ الَّذِينَ تَمُرُّ عَافِيَةٍ، وَإِذَا تَوَفَّاهُمْ إلى جَنَّتِهِ، أُولَائِكَ الَّذِينَ تَمُرُّ عَلَيْهِمْ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمظْلِمِ وَهُمْ مِنْهَا فِي عَافِيَةٍ».

و عن عياض بن سليمان (المستدرك للحامم) ، وكانت له صحبة قال ﷺ:

«خِيارُ أُمَّتِي فيما أَنْبَأني الْمَلاُ الأَعْلى قَوْمٌ يَضْحَكُونَ جَهْراً في سَغَةِ رَحْمَةِ رَبِّهِمْ عَلَق وَيَبْكُونَ سِرّاً مِنْ خَوْفِ شِدَّةِ عَذابِ رَبِّهِمْ عَلَى يَدْكُرُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ في الْبُيوتِ الطِّيِّبَةِ المساجِدِ وَيَدْعُونَهُ بِأَلْسِنْتِهِمْ رَغَباً وَرَهَباً وَيَسْأَلُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ خَفْضاً وَرَفْعاً وَيُقْبلُونَ بِقُلُوبِهِمْ عَوْداً وَبَداً فَمَؤُونَتُهُمْ عَلَى النّاسِ خَفيفةٌ وَعَلى أَنْفُسِهِمْ تَقيلَةٌ يَدُبُونَ عَلَى النَّاسِ خَفيفةٌ وَعَلى أَنْفُسِهِمْ تَقيلَةٌ يَدُبُونَ في الْأَرْض حُفاة على أَقْدامِهِمْ كَدَبيبِ النَّمْلِ بِلا مَرَحٍ وَلا بَدَحٍ في الْأَرْض حُفاة على أَقْدامِهِمْ كَدَبيبِ النَّمْلِ بِلا مَرَحٍ وَلا بَدَحٍ

अवे दिस स्थानित । किंग्रें के । किंग्रें के । किंग्रें के । किंग्रें के । किंग्रें किंग्रें के । किंग्रें के । किंग्रें المنَّهُ الصِّ فَي مَلِكَ الْعَالَةُ الْعَصَالِيَّةِ فَي الْمِلْكُ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْرِينِ ا

يَمْشُونَ بِالسَّكِينَةِ وَيَتَقَرَّبُونَ بِالْوَسِيلَةِ وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَيُقَرِّبُونَ الْقُرْبانَ وَيُقَرِّبُونَ الْقُرْآنَ وَيُقَرِّبُونَ الْقُرْبانَ وَيَلْبَسُونَ الْحُلْقانَ عَلَيْهِمْ مِنَ الله تَعالى شُهودٌ حاضِرَةٌ وَعَيْنٌ حافِظَةٌ يَتَوَسَّمُونَ الْعِبادَ وَيَتَفَكَّرُونَ في الْبلادِ أَرْواحُهُمْ في الدّنْيا وَقُلُوبُهُمْ في الآخِورَةِ لَيْسَ لَهُمْ هَمُّ إِلا أَمامَهُمُ أَعَدّوا الْجهازَ لِقبورِهِمْ وَالْجوازَ لِسبيلِهِمْ وَالاسْتِعْدَادَ لِمقامِهِمْ»، ثم تلا رسول الله: { الْمَلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامِي وَخافَ وَعِيد}.

هم قوم صفت قلوبهم، فلم يحقد أحدهم على الآخر، لأن كل واحد منهم عون للآخر على مقصوده، قال الله تعالى [الآية (٢) سورة المائدة]:

### ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ﴾

وكل واحد منهم مرآة لأخيه، يشهد فيها ما منّ الله به عليه من المنن فيشكر، أو ما ألم بنفسه من العيوب فيتطهر منها، أو من الأمراض فيتداوى منها.

فالأخ منهم يحن إلى أخيه أكثر من حنينه إلى الماء البارد في اليوم الصائف، لأن لقاء أخيه: إما مزيد من المواهب، وإما تخلص من الأمراض والقطيعة والبعد، لم تقع أبصارهم إلا على محاسن إخواهم، وفضائل أصحاهم، لاشتغال كل واحد منهم بعيوب نفسه عن عيوب أخيه، إذا أغضبتهم اجتهدوا في أن يرضوا الله فيك، وسعوا في أن يداووك من فساد أخلاقك، ويرغبوك في ربك، فهم يدرأون السيئة بالحسنة، وإن أرضيتهم اجتهدوا في أن يرضوا الله فيك، فلا أذيتك لهم تخرجهم عن مراقبة رهم، ولا إرضائك لهم يلفتهم عن مواجهة مولاهم سبحانه، اجتمعت قلوهم، وإن تفرقت أبداهم، وتآلفت أرواحهم، لأنها يوم الميثاق تعارفت، قد بلغ بهم الحب في الله، حتى منحهم الله من المواهب، ما غبطتهم عليه الملائكة والأنبياء.

නම් මිය නම් මිය

النَّانَةُ: الْشَيْخُ الْمُرَبِّي تَمْهِيد السَّانَةُ الْمُرَبِّي

المنته المنته العَصَالَة العَلَيْدِي العَلْمُ العَلَيْدُولِي العَلَيْدِي العَلَيْدِي العَلَيْدِي العَلَيْدِي العَلْمُ العَلَيْدِي العَلْمُ العَلَيْدِي العَلْمُ ال

به وهو يروي صاحب الحلية عن ذي النون قوله في وصفهم:

((هم قوم ذكروا الله على بقلوبهم، تعظيماً لربهم على المعرفتهم بجلاله. فهم حجج الله تعالى على خلقه. ألبسهم النور الساطع من محبته، ورفع لهم أعلام الهداية إلى مواصلته، وأقامهم مقام الأبطال لإرادته، وأفرغ عليهم الصبر عن مخالفته، وطهر أبدانهم بمراقبته، وطيبهم بطيب أهل مجاملته، وكساهم خللا من نسج مودته، ووضع على رؤوسهم تيجان مسرته، ثم أودع القلوب من ذخائر الغيوب، فهي معلقة بمواصلته، فهمومهم إليه ثائرة، وأعينهم إليه بالغيب ناظرة، قد أقامهم على باب النظر من قربه، وأجلسهم على كراسي أطباء أهل معرفته، ثم قال:

إن أتاكم عليل من فقري فداووه، أو مريض من فراقي فعالجوه، أو خانف مني فأمنوه، أو آمن مني فحذروه، أو راغب في مواصلتي فهننوه، أو راحل نحوي فزودوه، أو جبان في متاجرتي فشجعوه، أو آيس من فضلي فعدوه، أو راج لإحساني فبشروه، أو حسن الظن بي فباسطوه، أو محبب لي فواظبوه، أو معظم لقدري فعظموه، أو مستوصفكم نحوي فأرشدوه، أو مسئ بعد إحسان فعاتبوه، ومن واصلكم في فواصلوه، ومن فاب عنكم فافتقدوه، ومن الزمكم جناية فاحتملوه، ومن قصر في واجب حقي فاتركوه، ومن أخطأ خطيئة فناصحوه، ومن مرض من أولياني فعودوه، ومن حزن فبشروه، وإن استجار بكم ملهوف فأجيروه.

يا أوليائي لكم عاتبت، وفي إياكم رغبت، ومنكم الوفاء طلبت، ولكم اصطفيت وانتخبت، ولكم استخدمت واختصصت، لأنبي لا أحب معاقد النَّنْ عُمُ المُرَبِّي

المنَّهُ الصَّوْفَ وَلِمُ الْعَصَانَةُ الْعَصَانِيَّةِ فَرَقِي فَرَقِ الْمُؤْرِيرُنُ

ستخدام الجبارين، ولا مواصلة المتكبرين، ولا مصافاة المخلطين، ولا مجاوبت المخلطين، ولا مجاوبت المخادعين، ولا قرب المعجبين، ولا مجالسة البطالين، ولا موالاة الشرهين.

يا أوليائي، جزائي لكم أفضل جزاء، وعطائي لكم أجزل عطاء، وبذلي لكم أفضل البذل، وفضلي عليكم أكثر الفضل، ومعاملتي لكم أوفى المعاملة، ومطالبتي لكم أشد المطالبة.

أنا مجتبي القلوب، وأنا علام الغيوب، وأنا مراقب الحركات، وأنا ملاحظ اللحظات، أنا المشرف على الخواطر، أنا العالم بمجال الفكر، فكونوا دعاة إليّ، لا يفزعكم ذو سلطان سوائي، فمن عاداكم عاديته، ومن والإكسم واليته، ومن أذاكسم أهلكته، ومن أحسسن إليكم جازيته، ومن هجركم قليته)).

هذه الأخبار التي أوردناها في مدح مقام الشيوخ في التربية الروحية، والتنويه بقدرهم عند الله، ولا غرو في ذلك فقد بين رسول الله على مهمتهم فقال (كتاب الأولياء لابن أبي الدنيا عن حَزْمُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ):

فأما وجه كون الشيخ يحبب عباد الله إلى الله، لأن الشيخ يسلك بالمريد طريق الاقتداء برسول الله في ، ومن صح اقتداؤه واتباعه أحبه الله، قال تعالى (٣١٠ ل عمران):

## ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ آللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبِّكُمُ آللَّهُ ﴾].

ووجه كونه يحبب الله تعالى إلى عباده، لأنه يسلك بالمريد طريق التزكية، وإذا تزكت النفس: انجلت مرآة القلب، وانعكس فيها نور العظمة الإلهية، ولاح فيها جمال التوحيد، وذلك ميراث التزكية، قال الله تعالى [الآية (٩) سورة الشمس]:

## ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنهَا ۞ ﴾

وفلاحها بالظفر بمعرفة الله.

وأيضاً مرآة القلب إذا انجلت لاحت فيها الدنيا بقبحها، وحقيقتها، وماهيتها، ولاحت الآخرة بنفاستها، بكنهها وغايتها، فينكشف للبصيرة حقيقة الدارين، وحاصل المترلتين، فيحب العبد الباقي، ويزهد في الفاني، فتظهر فائدة التزكية، وجدوى المشيخة والتربية.

فالشيخ من جنود الله تعالى، يرشد به المريدين، ويهدي به الطالبين ، فعلى المشايخ وقار من الله، وبمم يتأدب المريد ظاهراً وباطناً، قال الله تعالى:

# ﴿ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَيِهُدَنهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ ١٠ الاسام

فالمشايخ لما اهتدوا، أهلُّوا للاقتداء بهم، وجعلوا أئمة المتقين ، فإذا أتى الفقير إلى الشيخ ليأخذ بيده:

- يأمره بالتوبة ورد المظالم، وقضاء الدين بقدر الاستطاعة.
  - ويحذره من الرجوع إلى ما كان عليه.

නව රාස නව රාස

الشَيْخُ الْمُرَبِّي تَمْهِيد اللهُ الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي

المنَّجُ الصِّ فِي وَلَّحَيَاةُ الْعَصْائِيَّةِ فَرَيْعُ فَرَيْعُ فَرَكُ فَرَيْرُ وَرَيْرُ وَرَيْرُ

නට වාද නට වාද

- ثم يعلمه ما يلزمه في دينه، من طهارة وصلاة، وما يتعلق بذلك إن كان جاهلًا، وما تيسر من علم التوحيد .
- ، ثم يأمره بلزوم الطاعة، من صلاة وصيام وذكر، وغير ذلك، ويشير
   على كل واحد بما يليق به.
- ثم يأمره بالصحبة، ولزوم مجالسة الشيخ، والاجتماع مع الإخوان، فطريق التربية، ليست طريق الإنفراد، وإنما هي طريق الإجتماع والإستماع والإتباع فمهما انفرد المريد عن الإخوان، لم يكن منه شئ.
  - – ثم يذكره أولاً بما يصلح جوارحه الظاهرة : ... التقوى والإستقامة.
- فإذا صلحت جوارحه الظاهرة، أمره بفراغ القلب، والإكثار من ذكر
   الله على ، وفتح له شيئاً من علم الحقائق.
- ولا يزال به حتى تصفو ذاته، وتطهر من رعوناتها، بإزالة الظلام منها،
   وقطع علائق الباطل عن وجهتها، لتطيق حمل السر.
- فإذا تحقق للمريد الانقياد ظاهراً وباطناً لشيخه، وتحقق الشيخ من صدق محبة الفقير، ذكره بأسرار شهدها لطائف قلبه، وتجملت بحا سريرته، فاجتمع عليه قوّتا السماع الظاهر، المذكر للجمال الباطن، والسرّ الكامن، الذي هو حقيقة ما سمع، ورفع هذا الحجاب، لأن الحظوظ والأهواء الحاجبة، إنما تكتسب من الحواس الظاهرة، فإذا صغت الحواس إلى الذكرى، ووافقت الحقيقة، زال المانع، وظهرت أنوار الملكوت، فكان الملكوت كأنه عند الذكرى رؤيا، لما ينبلج في القلب من الأنوار الكاشفة لحجاب الحظوظ عن القلوب، فيشرق عليه من تلك الذكرى أنوار تكشف له عوالم الملكوت، فيشهدها بعين قلبه،

නම් විය. නම් විය.

تَمْهيد 🗏 ۱۸۰

المُرَبِّي السَّيْخُ الْمُرَبِّي

المنتهز الشروف ولما يأله العَصْرَيَّة

فيكدح بانشراح صدر في نيل الفوز، موجهاً وجهه للذي فطر السموات والأرض حنيفاً، لا يلتفت وراءه، ولا يمنة ولا يسرة، خوفاً من ضياع نَفَس وطرفة وحركة بغير ربح، وقرب وتقرب، وعمل صالح نافع للجميع.

- فلا يلبث إلا وقد زكت نفسه، واتصلت بعالم الغيب، عالم الملكوت الأعلى، وظهرت له الآيات في الأرض وفي السموات.
- ثم يشرق له نور بين يديه، وعن يمينه، فيرى أكمل الآيات، وأجلى التجليات في نفسه، ويشهد أنه الآية الكبرى، والمثل الأعلى، ويقوي اليقين بالتمكين بعد التلوين، فيحضر بعد الغيبة، ويقرب بعد البعد، ويسكن بعد الحركة : ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَيَسَكُن بعد الحركة : ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَيَسَكُن بعد الحركة : ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ رَضٍ ﴾ ١٥ الرعد ، لديها فالدنيا عنده آخره، لأنه ليس في الدنيا ولا من أهلها، وإن كان فيها بالجسم، فقلبه معلق بالملأ الأعلى.
- فإذا بلغ هذا المقام، نال الفلاح، وتوالت عليه البشرى من الله تعالى،
   في الدنيا والآخرة، وكان مع الله، والله سبحانه معه وعنده.

هذه الأسرار الحقيقية، والأنوار القدسية: .... هبات إلهية، ومزايا ربانية، يختص الله بها من يشاء، ممن أهلهم لسابقة الحسنى، وفطرهم على الإحسان، حتى أنه سبحانه، حصّنهم بحصون العناية، عن الميل إلى مقتضى البشرية، ولو إلى ما لابد منه لقوام الهيكل الإنساني، مما يلاحظهم به من مواجهتهم بأنوار جمالاته.

فيكون الرجل لشدة حضوره الفطري قبل الكشف، أقرب الناس إلى مكارم الأخلاق، وجميل الصفات، التي هي من شيم العبد الكامل، بدون وازع ولا باعث إلا أنوار الفطرة المودعة في جبلته، المجبولة على الخير بسابقة الحسنى، وتراه ممزوجاً من صغره بالرحمة والشفقة والحنانة بجميع الخلق، وخصوصاً لأقاربه وذوي رحمه، مسالماً محمدة المحمد عمدة المحمد المحمد عمدة المحمد ال

الشَيْخُ الْمُرَبِّي تَمْهِيد 🔳 ١٨٦

المنتهج الي وفي ولم العَصْالَيّة والمحَصّالَة العَصّالَة العَصْلَة العَلَة العَصْلَة العَلَة العَصْلَة العَلَة العَصْلَة العَلَة العَصْلَة العَلَة العَصْلَة العَلْمَة العَلَة العَصْلَة العَصْلَة العَصْلَة العَلْمَالِي العَلْمَة العَلْمَالِي العَ

حتى إذا كُشفت له عن عوالم أسرار الملكوت، وغيب مشاهد الجبروت، كان على أكمل خلق، وأتم وصف، لا يمنعه خُلق إبليسي، ولا وصف بهيمي، عن تمتعه بمظاهر الأسرار الربانية، فيكون كامل الرياضة، مستوفي المزايا، فيترقى إلى مكانات الأبدال، الذين بدّل الله سبحانه معالمهم بمعالمه، ومشاهدهم المقيدة بمشاهداته المقدسة، حتى تنجلي تلك الصفات الكاملة في المرآة الكاملة، فتترقى إلى مقامات الأفراد، الذين أفردهم الحق لذاته، بدون خطور أقل خاطر لسواه على قلوبهم، ولا شهود كائن ما غيره، ويترقى إلى مقامات وراثة الرسالة [الآية (٢٩) سورة الأنفال].:

## ﴿ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا ﴾

والمتمكن في هذا المقام :هو ميزاب الرحمة، وباب الهداية، ومفتاح الأسرار.

وهو الذي يسميه الأبدال بالغوث الفرد، الذي يغيث الله سبحانه به عباده المؤمنين، ليبيّن لهم غيوب العلم المكنون، الذي هو العلم بالله تعالى، ويكشف لهم عن أسرار الآيات والأحاديث، ويومى لهم إلى أسرار الكون، وآياته الظاهرة، وما يشير إليه باطنه، وهذا الرجل هو الصدّيق الأكبر، الممنوح الهداية والتوفيق [الآية (٨٨) سورة هود]:

## ﴿ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾

{ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى عَبْدِي الاَشْتِغَالُ بِي جَعَلْتُ لَعِيمَهُ وَلَذَّتَهُ فِي ذِكْرِي عَشِقَنِي لَعِيمَهُ وَلَذَّتَهُ فِي ذِكْرِي عَشِقَنِي عَشِقَنِي هَا فَهِ مَعَافَهِ مَعَافَهُ مَا لَا لَكُولِكُ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِنْهُ لِلْهُ إِلَى إِنْقُولِهِ عَلَيْهُ لَكُونُ إِلَى إِلَيْكُ إِلَيْنِهِ عَلَيْكُ إِلَيْهُ مِنْ إِلَا لَهُ عَلَيْكُ إِلَاكُ إِلْكُ إِلَاكُ إِلَى إِلَاكُ إِلَاكُ إِلَاكُ إِلَاكُ إِلَى إِلَيْكُ إِلَى إِلَاكُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَاكُ إِلَاكُ إِلَاكُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَاكُ إِلَاكُ إِلَاكُ إِلَاكُ إِلَاكُ إِلَاكُ إِلَاكُ أَلَاكُ أَلَاكُ كُولِهُ أَلَاكُ أَلَاكُولُوكُ أَلَاكُ أَلَاكُ أَلِكُ أَلَاكُولُوكُ أَلْكُولُوكُ أَلَاكُولُوكُ أَلَ

المنته التحوف والحياة الغظية فَرْفُ فَكُرُ لَا فُرْزِيرٍ ؛

وَعَشِقْتُهُ ، فَإِذَا عَشِقَنِي وَعَشِقْتُهُ رَفَعْتُ الْحِجَابَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَصِرْتُ مَعَالِمًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلا يَسْهُو إِذَا سَهِي النَّاسُ ، أُولَئِكَ كَلامُهُمْ كَلامُ الأَنْبِيَاءِ ، أُولَئِكَ الأَبْطَالُ حَقًّا ، أُولَئِكَ الَّذِينَ إِذَا أَرَدْتُ بِأَهْلِ الأَرْضِ عُقُوبَةً وَعَذَابًا ذَكَرْتُهُمْ فَصَرَفْتُ ذَلِكَ عَنْهُمْ }

ولله در الإمام أبي العزائم رضي الله عنه إذ يقول في شألهم:

هم رجال فوق التراب ولكن شاهدوا الوجه في مقام الوصال ما رآهم من قد رآهم ولكــــن شاهد الجسم في مبايي الظلال يشهد الحق ظاهراً بالتجيلي يفني حقاً عن سافل الكون عال فاطلبنهم بالروح والزم تسراهم وافتح الكنز بالجمال العسمالي واصحبنهم بالروح بل آثـــرنهم بجميع المحبوب أهل ومــــــال سلمن للرجال في كل حــال واترك العقل في رضا الأبـدال

ويقول أيضاً رضي الله عنه في أخلاقهم التي يتحلُّون بما في ذواهم وأنفسهم:

(( الصبر مطيتهم، وجمال الأخلاق رائدهم، والحلم سفيرهم، والحياء وزيرهم، والخشية من الله قوامهم، ووجهه الكريم قبلتهم، وفضله ورضوانه مبتغاهم، سرورهم إقبال الخلق على الله، فهي تجارتهم التي يبذلون لأجلها النفس والنفيس، وهم كما وصف الله تعالى:

නව රාය المُن اللهُ اللهُ اللهُ المُرَبِّي تمهيد 🗏 ۱۸۸

المنتهز الشي في والمستالة المنظرية والمنافظ المنظرية الم

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَينِ ...... إلى قوله أُولَتِيِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَيمًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَيمًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَيمًا ﴿ الفرقان.

أخلصوا لله سرائرهم، فجمّل الله ظواهرهم وبواطنهم، وأخلصوا له المعاملة، فكرمهم سبحانه بالمواجهة والمنازلة، نظروا الدنيا بعين شهدت الحق فاحتقروها، وسكنوا فيها بأبدان قلوبها في الملأ الأعلى فاستوحشوها، وأقاموا فيها بآمال غايتها الأنس بالله فهجروها، فهم في الدنيا وليسوا فيها، ظهر الحق لهم جلياً، فاتخذوا الله ولياً، وعلموا مرتبتهم فتولوا خالقهم، علموا الناس بأعمالهم قبل أقوالهم، وبأحوالهم قبل أعمالهم، فالرجل منهم واحد في الخلق، وهو أمة عند الله تعالى.

هذه هي صفات الدعاة إلى الله تعالى وأحوالهم، فمن ظفر بواحد منهم، فلقد وصل إلى الله تعالى، وعرفه سبحانه)).

وقد تحدثنا في هذا الجزء الثانى من الكتاب عن الدعاة إلى الله ﷺ ويطلق عليهم (المرشدون أو الشيوخ):

- فبيّنا أوصافهم.
- ووضّحنا منهاجهم.

المنته الشي في والحياة الغضائية فري المرابع المنافعة المنافعة الغضائية

නට විය නව විය නව විය නව වය නව වය නව වය නව වය නව වය නව වය නව වය

- وذكرنا الآداب التي يجب أن يتحلوا بما في أنفسهم.
  - والآداب التي تنبغي للمريدين معهم.
- وكشفنا أحوال الأدعياء، حتى لا ينخدع بهم الصادقون من المريدين.

وذلك على هدى من كتاب الله، وسلم الله الله الله الله الله الله السلف الصالح، وهدفنا من وراء ذلك :

بيان الحق وأهله، وإظهار الصادقين من الأدعياء والمبطلين، ومجابحة المغرضين الذين ينكرون الحق — مع شدة ظهوره — وقوله الله فيما رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور وغيره ، كما روى عن تُوبّانَ رضى الله عنه :

«لا يزالُ طائفةٌ من أُمَّتِي ظاهرينَ على الحَقِّ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمرُ الله وهُمْ كذلكَ»..

## ربنا لا تُنزغ قلوبنا بعد إذْ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

عما فه المناهدة: الْشَيْخُ الْمُرَبِّي المنتهج الصفي في والحيالة العَصْرَيَّة

فُرُزِي كُلُورًا لِأَوْزَينَ

البَابُ الأول
الشَيْخُ الْمُربِّي الشيخُ الْمُربِّي أوصافه وعلاماته أخلاقه أخلاقه علومه ومعارفه الشيخ الكامل الشيخ الكامل الحاجة إلى الشيخ الحامة أوصاف الأدعياء نصيحة صادقة

عَمَّ فَهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عُلَى الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي الْمُرَبِ النَّجُ النِّهِ فِي وَلِمَا يَا لَا الْعَالَيْنِ فَي النِّهِ اللهِ عِنْسُ وَوَكُولُ الْوَرْسُنُ الْوَرْسُنُ الْمُوالِمِينَ الْفَالِمُ النِّهِ عِنْسُ وَمِنْ عِنْ عِنْسُ وَمِنْ عِنْ فَالْمُونُ مِنْ عِنْسُ وَمِنْ عِنْسُ وَمِنْ عِنْسُ وَمِنْ عِنْ عِنْسُ وَمِنْ عِنْسُ وَمِنْ عِنْسُ وَمِنْ عِنْسُ وَمِنْ عِنْ



عما فه المنافظة: الْشَيْخُ الْمُرَبِّى ﴿ ٢٩١ الْمُنْفِخُ الْمُرَبِّى ﴾ ٢٩١

النظر الشروف والمساقر المنظرية والمنظرية والمنظرة المنظرة الم

# الشَّيْخُ الْمُرَبِّي أوصافه وعلاماته

هو الرجل العالم العامل.... الذي وهبه الله على النور الكاشف للظلمات والشبهات، ومنحه الفقه في دين الله، وتأويل المتشاهات، وفك رموز الخفيات من آيات القرآن، وحديث رسول الله على ، وهو الفرد الذي تتزل عليه الفيوضات والالهامات، من العلوم الوهبية اللدنية، زيادة على ما حصله من العلوم الكسبية والاجتهادية.

وهو العبد الذي آتاه الله رحمة في قلبه بعباد الله، حتى قام يبذل كل ما لديه، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ويبين لهم معالم الدين الحنيف، ويجدد آثار السنة المطهرة، ويعيد إلى الأذهان، ما خفى من هدى الأئمة، وما اندرس من آداب وأحوال وسلوك السلف الصالح رضى الله عنهم.

وللمرشد صفات كثيرة يُتعرف بها عليه، أشار إليها الله ﷺ وقل في قوله:

# ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَا عِلْمًا ﴿ الكهف

فقد كشف الله على عن بعض صفات هذا الرجل بهذه الآية الكريمة.وهي تقص علينا من أخبار موسى وفتاه عليهما السلام، وهما يبحثان عن العبد الذي يطلبه سيدنا موسى ليتعلم منه مالم يكن يعلم،وقد كان سيدنا الخضر مثلاً لهذا الرجل الذي يجدد الله به معالم الدين، وسنة سيد المرسلين في كل عصر من العصور، حتى تقوم الساعة.

وقد غصّت كتب السادة الصوفية بالشرح والتفصيل لمقام الشيخ المربي ، أو

هَ وَهَ هَا وَهَ هَا وَهِ هَ الْمُنْ الْشَيْخُ الْمُرَبِّي ﴿ الْمُرَبِّي ﴾ الْمُرَبِّي ﴿ الْشَيْخُ الْمُرَبِّي ﴾ ١٩٣ المنته المنته العَصَانَة العَلَيْدَانِيقِيقَ العَلَيْدَانِيقِيقُ العَلَيْنَانِ العَلَيْدِينَانِ العَلَيْنَانِ العَلَيْنَانِ العَلَيْدِينَانَة عَلَيْنَانِ العَلَيْنَانِ العَلَيْدَانِينَانِ العَلَيْنَانِ العَلَيْدَانِينَانِ العَلَيْنَانِ العَلْمَانِينَانِ العَلَيْنَانِ العَلَيْنَانِ العَلَيْنَانِ العَلَيْنَانِ العَلَيْنَانِ العَلَيْنَانِ العَلَيْنَانِ العَلَيْنَانِ الع

# ﴿ قُلْ هَادِهِ عَلَىٰ بَصِيرِةٍ أَنَا وَمَنِ ﴾ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ﴾ ١٠٨ يسد

- ٣- هو عبد من عباد الله المخصوصين لذاته، والمفردين لحضرته جل شأنه، وقد أتاه الله رحمة من عنده تسع الناس في عصره، فهو يعطي كل واحد منهم نصيبه من هذه الرحمة التي وهبها الله له.
- 2- هو رجل علمه الله علماً من لدنه سبحانه وتعالى، وهذا العلم ينفع الله به الناس في زمانه، لأنه علم قريب العهد بالله، قد أكرم به من حضرة اللدنية الإلهية مباشرة بدون واسطة، وهي حضرة القرب الأقرب من الله على المعاندين والمجادلين، وتتضح به الطريقة والمحجة على المعاندين والمجادلين، وتتضح به الطريقة والمحجة للمؤمنين والمسترشدين.
- هو رجل ورث عن رسول الله علوم الشريعة وعلوم الطريقة،
   وعلوم الحقيقة.
  - ٣- هو رجل جعله الله خبيراً بمعابى تجليات الحق تبارك وتعالى، وعليماً

عِمَّ وَهِ عِمَّ وَهِ عِمَ وَهِ عِمَ وَهِ عِمَّ وَهِ عِمَّ وَهِ عِمَّ وَهِ عِمَّ وَهِ عِمَّ وَهِ عِمَ وَهِ عِم الْمُنْ اللهِ : الْشَيْخُ الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي عِلَى الْمُرَبِّي عَلَى الْمُرَبِّي عَلَى الْمُرَبِّي عَلَى المنتهج الصف في ولحياة العَصْلَة

هُ وَهُ هُ وَه بأسراره وغيوبه القدسية، وجعله الله حفيظاً على هذه الأسرار والغيوب، فلا يبيح منها شيئاً إلا لأهلها بقدر طاقتهم، وحسب حاجتهم، قال الله تعالى:

## ﴿ ٱلرَّحْمَانُ فَسْئَلَ بِهِ عَبِيرًا ﴿ ٱلرَّحْمَانُ فَسْئَلَ بِهِ عَبِيرًا

- حو رجل قلبه مع الله ورسوله دائماً أبداً، وإن كان جسمه مشغولاً
   بالأعمال الكونية، أو بمداية الناس إلى الله، فهو مع الحق بسره، ومع الخلق بجسمه.
- ۸ هو رجل قائم لله بالحق، لا يتزحزح عنه قدر أنملة، وإن خالفه الناس أجمعون، ولو اجتمعوا على أن يغيروا من موقفه، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.
- هو رجل أذل نفسه للمؤمنين والمؤمنات، وأعزها على أهل الكفر أجمعين، فلم يقدروا على إذلاله وإهانته.
- ١٠ هو رجل يرجع الناس إلى أمره جميعاً، عند اختلافهم حول محدثات الأمور، من المشاكل التي لم يجدوا لها حلاً في كتاب الله، ولا في سنة رسوله لله ، ولا في أقوال الأئمة المجتهدين، لأنه أعلم أهل زمانه بدين الله، سر قول الله تعالى:

# ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ۖ أُولِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الْعَلِمَهُ الْعَلِمَهُ الْعَلِمَةُ الْعَلِمَةُ الْعَلِمَةُ الْعَلِمَةُ الْعَلِمَةُ الْعَلِمَةُ الْعَلِمَةُ الْعَلِمُ الْعَلَامَةُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللّ

لأن الله أقامه مقام رسول الله على وألهمه الحكمة والصواب، وفصل الخطاب.

٩ ٩ - هو رجل فات المقامات، وتخطى المنازل بالنسبة للناس جميعاً في عصره، فلم يفته سابق منهم، ولم يدركه لاحق منهم، والله أعلى مقامه فوقهم جميعاً، وأخفاه عنهم، فإلهم يرونه مثلهم، ولكنه عند الله عظيم.

٧ ٢ - وهو رجل واحد في الأمة، وله أبدال كثيرون يبلغون الناس ما علمه

عَمَّ فَهِ عِمَّ فَهِ الْمُنْ اللّهِ: الْشَيْخُ الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي المنته الصفي والمتاة العَصْلِيَّة وَرَى اللَّهُ الْعَصْلِيَّة

الله له، وما ألهمه به من الفقه في كتاب الله، وفي سنة رسوله الله الله ، مما يحتاجه أهل عصره في حل مشاكلهم، وتزكية نفوسهم، قال الإمام على رضى الله عنه:

((اللهم لا تُخل الأرض من قائم لك بحجة، إما ظاهراً مشهوراً، وإما باطناً مستوراً، لنلا تبطل حجج الله وبياناته))

وقال سيدنا رسول الله ﷺ عن أبي هريرة المستدرك للحاكم وسنن أبي داوود.:

{ إِنَّ الله يَبْعَثُ إِلَى هِذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مائـــةِ سَــــنَةٍ ، مَنْ يُجَدِّدُ لَها دينَها }

وعن هذا الرجل يقول العارف بالله تعالى الشيخ محمد علي سلامه في كتابه (قطرات من بحار المعرفة) ص ١٣٢:

(( هذا الرجل هو بغية كل مؤمن، ومقصد كل محسن، وأمل كل فرد من أهل الصفاء والإخلاص، وإن الكل يبحث عنه، ويسعى في طلبه، اقتداء بسيدنا موسى عليه السلام، وعملاً بأمر رسول الله في حديثه الشريف الذي يقول فيه (رواه ابن عدي والبيهقي في الشعب من حديث أنس الله الشها).:

#### { أُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِينِ }

#### { إِسْتَرْشِدُوا العاقِلَ تَرْشُدُوا وَلا تَعْصُوهُ فَتَنْدَمُوا }

والعاقل هو الذي يعقل عن الله على آياته، ويعقل عن رسول الله الله وصاياه وراشاداته).

هُمُوَ وَهِ هُمُ وَهِ هُمَ وَه الْمُرَائِلِيِّنَ الْشَيْخُ الْمُرَبِّي الْمُورِبِّي الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي الْمُرَبِ

وقد قال في شأنه أيضاً الإمام أبو العزائم رضى الله عنه:

والعارف الفرد محبوب لخالـــــقه فات المقامات تحقيقاً وتمكـــــيناً في كل نفس له نور يواجـــــهه من حضرة الحق ترويحاً وتعـــييناً معناه غيب ومبناه مشـــاهدة والفرد معنى وليس الفرد تكويناً يمشي على الأرض في ذلّ ومســكنة ﴿ هَامُ الْمَلَائِكُ شَــــوقًا مَنْهُ وَحَنِينًا ﴿ لا يعرف الفرد إلا ذو مواجــهة صافي فصوفي فأحيا النهج والدين

#### أخلاقه

أما الأخلاق التي يجب أن يكون عليها الداعي إلى الله ﷺ أو المرشد الربابي: فهي أخلاق الله ﷺ ، وأخلاق رسوله الأعظم ﷺ .

ولما كان هذا الباب بحر لا ساحل له، فنكتفى بالإشارة إلى ما يمكن ملاحظته على ظاهر المرشد منها، فمن ذلك ما ذكره الإمام أبو العزائم في (مذكرة المرشدين) : 1 . 7 .

أن يكون حكيماً، رحيماً، حريصاً على النفوس، معتقداً عند الناس، مشهوراً باتباع السنة والكتاب والعمل بهما، متباعداً عما ينفر القلوب، من كل الأعمال والأحوال والأخلاق، وأن يكون متمكناً من أصول التوحيد، طبيباً حاذقاً بأمراض النفوس ودوائها، خبيراً بمداراة الناس، فاهماً متزلة كل إنسان، له معرفة بسيما الناس التي تدل على خفى طباعهم وغرائزهم، ومكنون أخلاقهم.

أن يألف الناس، ويتحمل أذاهم، حتى يألفوه ويرغـــبهم في الأخملك الكريمة.

නට රාය නව රාය නව රාය البَتْكِئَاكِنَانَ : الْشَيْخُ الْمُرَبِّي 📳 ١٩٧ إلى الشَيْخُ الْمُرَبِّي

المِنْهِ الصِّ فَي وَلِحَيَاةُ الْعَصْلِيَّةِ فَرَقَ عُرَّ لَا فَرَيْنَ الْمُؤْرِّقِينَ الْمُؤْرِقِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْرِقِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينِينِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْ

නට් වාස නව වාස

- ٣- أن يجاهد نفسه ليعمل أولاً بعلمه، ثم يدعو الناس إلى ذلك.
- ٤- ألا يفرق بين الناس بسبب الفقر أو الغنى أو الجاه أو النسب، في الإقبال عليهم والبشاشة لهم.
- لا يستحي إذا كان لا يعلم أن يقول لا أعلم، كما لا يستحي أن يطلب العلم عمن فوقه، دون التعصب لشيخه.
  - بذل ما في اليد للناس، تأليفاً لهم وعدم التطلع إلى ما في أيديهم.
- ٧- ترك الجدال مرة واحدة إلا ما كان، لبيان حكم من الأحكام الشرعية، مختلف فيه ويكون بالتي هي أحسن.
- الصبر على جفوة من يدعوهم، والإحسان إلى المسئ، وصلة القاطع،
   وتأليف النافر.
- التباعد بالكلية عن تنفير الخلق، وعن نية السوء، أو قصد الشر، أو العزم عليه، أو التكلم بما لا يليق من قبيح الكلام، في غيبة الناس أو في مواجهتهم، والتباعد كذلك عن سماع الشر في حق الناس.
- ١٠ ١٠ المسارعة إلى فعل الواجبات، والفضائل والمكرمات، ومنافستهم في ذلك، حتى يقلدوا الداعي.
- ١١ الشفقة عليهم، والاجتهاد في دفع المصائب عنهم، وتخفيف آلامهم،
   ومشاركتهم في مهماهم مشاركة عملية بالمال والنفس.
- 17 الاجتهاد في تنبيههم لترك المعاصي التي يقع فيها بعضهم، وعمل الفضائل التي تركها بعضهم، بطريق محفوظ من أن يتوهم أحدهم، أنه مقصود بالذات، خشية من التنفير، بل يكون بتنبيه عام، يبين فيه قبح المعصية، وسوء عاقبتها، وحسن الفضيلة، وجميل مآلها.

නම් රාස නම් රාස

المنته المنته العَصَالَة العَلَيْدَ العَصَالَة العَلَيْدِي العَلْمَالِي العَلَيْدِي العَلْمَالِي العَلْمَالِ

වෙරිය. නව රාස නව රාස

١٣ - الغضب لله، والرضا لله، والحب في الله، والبغض في الله.

١٤ - دعوة الخلق كل على قدر عقله.

مداراة الناس، والتباعد عن سماع الشر في حق الناس، وذكر
 محاسنهم، وستر عيوهم في غيبتهم.

٩٦ أن يتحصن بالحصون الشرعية عن دواعيها، وفي ذلك أمور كثيرة فصلها الإمام أبو العزائم رضي الله عنه في وصيته الجامعة لإخوانه في كتابه (مذكرة المرشدين) ص ٣٤ حيث يقول:

((الواجب علينا أن نتباعد عما يريبنا، أو يوقعنا في الريبة عند الناس:

- بأن نتحصن بالحصون الشرعية، فلا نتكلم أمام الناس بخصوصياتنا، ولا بخصوصيات المرشد، ولا نفضل طريقتنا أو أستاذنا على الطرق الأخرى، وعلى الرجال، لأن ذلك يوقع المسلمين في فتنة وشغل في غير الحق.
- وأن نحافظ على إخواننا المسلمين من الوقوع في غيبتنا، وظن السوء بنا بترك الأعمال التي لو عملناها لا تضرنا، ولكنها تلفت المسلمين إلى ذمّنا مثل: ..أن نترك الصلاة في المساجد بالتلذذ بحا في الخلوة، ومثل أن نترك الكلام مع الناس اشتغالاً بالأنس بالله، ومثل أن نترك العمل في الدنيا توكّلاً على الله، ومثل الخلوة بالأجنبيات تحصناً بمراقبة الله تعالى، واعتقاد أنه لن يضره ولن يضرها ذلك، لعلمه بنفسه ومعرفته بالكبائر المحرمة شرعاً، فإن ذلك موجب لوقوع الناس في الشر، وفساد اعتقادهم في الطريق وأهله، ومثل ترك الملابس، أو تكلف لبس المرقعات، مما يجعل الناس يقعون فيه، فإن ذلك مخالف

නළු විය. නෑම විය.

البَّالِيَالِيَّالِ : الْشَيْخُ الْمُرَبِّي ﴿ ١٩٩

السَّيْخُ الْمُرَبِّي

المنته الضي في والحياة العَصْانِيّة وَرَى اللّهُ الْحَصَانِيّة

مَمَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُ اللَّهِ وَهُ اللَّهِ وَهُ اللَّهِ و لطريقتنا ومبدأنا، لأننا نحب إقبال الخلق على الله ودعوهم جميعاً إلى الحق.

- ومن كان هذا طريقه وحاله، فالواجب عليه أن يؤلّف الخلق أجمعين، لا فرق بين المسلم وغيره، من المجوسي واليهودي والنصراني، وإن تأليفهم يكون بالمحافظة على وصايا القرآن الشريف، وكمال الإقتداء بسيدنا ومولانا محمد لله في السر والعلن.
- وبأن يخفي مواجيده وأحواله وأسراره عن العامة حتى يكون مع الخاصة)).

ولله در ابن عجيبة رضى الله عنه إذ يقول:

إذا لم يكن في الشيخ خمس فوائد بصير بأحكام الشريعة عـارف يبادر للورّاد بالبشــر والقرى فهذا هو الشــيخ المعظم قدره وقال أيضاً رضى الله عنه:

وإلا فدجّال يقود إلى الجهــــل ويبحث في علم الحقيقة عن أصل ويخضع للمسكين في القول والفعل جدير بتمييز الحـــرام من الحل

((لابد للشيخ، أن يكون له علم صحيح، وذوق صريح، وهمة عالية، وحالة مرضية)).

فهذه الأخلاق، هي التي يجب أن يكون عليها، المتصف بصفات الداعي إلى الله، أو النائب عنه، لأنها من أخص صفات رسول الله الله الخالفه، فإن خالفه هلك وأهلك.

فمن أقامه الله بدلاً عن الصديقين والشهداء، ونائباً عن العلماء الربانيين، وغلبته محدة هذه محدة هدي محدة هذه محدة هذه محدة هدي محد

المنَّهُ الصِّ فِي وَلِمُ يَاةُ الْعَضَٰ يَّةِ وَلِمُ الْعَضَانِةِ الْعَضَانِيَةِ الْعَضَانِيَةِ الْعَضَانِيةِ

المنافسة فغضب، أو شتم آخر أو سبّه، أو كرهه بقلبه أو ظن في أخيه سوءًا، أو قطع أخاً له لغرض من أغراض الدنيا، أو لعلّة من علل الحظوظ، أو تماون بواجب، أو ترك المنافسة في عمل الخيرات، ونافس في عمل الشرور، فكأنه يريد أن لا يقبل فضل الله ونعمته، لأن هذا الفضل العظيم يُمنح بالفضل من الله تعالى، ويدوم ذلك الفضل بمراعاة تلك المعاني، ونعوذ بالله من حال عبد يتفضل الله عليه، فيأبي فضل الله، وينعم الله عليه فيرد نعمة الله.

#### علومه ومعارفه

لابد للشيخ أن يكون عارفاً بالعلوم التي يحتاج إليها، وبذوق أسرار الأحوال والمقامات، وذلك بأن يكون حَلّ في منازل السائرين، وهي مقامات اليقين، بحيث يتم له سلوكها ومعرفتها: ذوقاً وحالاً ومقاماً، كتصحيح التوبة بشروطها، وأركاها، وتحقيق الورع والزهد، والخوف والرجاء، والتوكل والصبر، والرضى والتسليم، والحبة، والمراقبة، والمشاهدة.

وأن يكون قطع مهامة النفوس، وجال في ميدان محاربتها، في قطع شهواتما، وعوائدها، وما تجنح إليه من رعونتها ومألوفاتها.

وقطع أيضاً مفاوز البعد الذي بينها وبين خالقها، الناشئ عن وهمها وجهلها، وذلك بقطع ركونها إلى الكرامات، وخوارق العادات، أو طلب الخصوصية، أو غير ذلك من القواطع القاطعة عن مقام الإخلاص، واللحوق بخواص الخواص.

ويكون أيضاً أختبر وعرف كل ما يحبس عن السير، من الوقوف مع المقامات، والقناعة بظهور الكرامات.

وفي الحكم لابن عطاء الله رضي الله عنه:

هَ وَهِ هَا وَهِ هُ أَنْ مُو اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وعرف أيضاً، ما يحجز ويمنع من الوصول إلى صريح العرفان، على وفق المشاهدة والعيان، وهو أمران:

إما الملل من المجاهدة والسير، والركون إلى الراحة والكسل، وإما الإستغناء عن الشيخ، والخروج عنه قبل الترشيد؛ فإن ذلك يحجز بينه وبين التحقيق، ويخرجه عن سواء الطريق، ويرجع إلى مقام العموم.

وحصل له الفرق بين الروحانية والبشرية، والسلوك والجذب، والفناء والبقاء، وأحكم أحكام التخلية والتحلية، وكل شرب من مشارب القوم وأذواقها، كان فيه ناهلاً وشارباً.

فإذا حصّل هذه المراتب، وذاق هذه الأذواق: استحق أن يكون شيخاً مربياً. قال صاحب العوارف:

((ومن شرائط أهل الولاية، أن يكون عالماً بالأوامر الشرعية، عاملاً بها، واقفاً على آداب الطريق، وسالكاً فيها، وكاملاً في عرفان الحقيقة، وواصلاً إليها، ومخلصاً لجميع ذلك، حتى يتم له السلوك، ويشرف بعالم الوصال، فالله أيها الطالب، الحذر من صحبة الأشرار، فإنهم قطاع الطريق، واعتصموا بحبل القرآن، والأحاديث النبوية)).

وقال أبو الحسن الششتري رضي الله عنه:

((لا يُقتدى في طريقنا هذه بظاهر، ولا بباطن، وإنما يُقتدى بمن جمع معاقد معاقد

المنته المنته العَالَمُ العَصَالَةُ العَلَيْدِينَ العَصَالَةُ العَلَيْدِينَالِقُلْكُولِينَالِقُلْعَالِقُلْكُولِينَالِينَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلُولُولِينَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلُولُولِينَالِقُلْعَالِقُلُولُولُولِينَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلُولُولُولِينَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالَةُ العَلَيْلَاقِلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلُولِينَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِعَلَالْعَلَاقِلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلُولِينَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلُولُولِينَالِقُلْعَالِقُلُولِينَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلُولِينَالِقُلْعَلَالْعَلَالْعَلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَلْعَلِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِقُلْعَالِع

عم وه عمو وه و النهما مع الزهد الظاهر، والايثار، والورع، والعلم بالمنازلات والأحوال، والمقامات والخواطر)).

وقال الجنيد رضي الله عنه :

((من لا يكتب الحديث، ويحفظ القرآن، لايُقتدى به في هذا الأمر، فيجب على المريد ألا يقتدي إلا بالعالم المتجرد عن الدنيا، العامل بما يعلم)). ثم قلم المريد ألا يتخيل لطالب هذا الأمر أنه يبلغه بذكانه، أو ينظر في كتب الصوفية، أو الحكماء، ويعمل ويجتهد ويصلي، لا والله ما الأمر هين)).

وهكذا نجد أن أهم شروط الشيخ، أن يكون حصّل علم الظاهر، وعلم الباطن. أما العلم الظاهر:

فالمطلوب منه تحصيل ما يحتاج إليه في نفسه فقط، ويحتاج إليه المريد في حال سيره، وهو القدر الذي لابد منه من أحكام: الطهارة، والصلاة ونحو ذلك ، إذ كثير من العلوم الظاهرة، لا مدخل لها في السير والسلوك إلى ملك الملوك، كالدماء، والحدود، والطلاق، والعتاق.

وأما العلم الباطن:

فالمطلوب فيه التبحر التام، إذ المقصود بالذات في الشيخ المصطلح عليه عند القوم هو هذا العلم، لأن المريد إنما يطلب الشيخ ليربيه ويعلمه علم الطريقة والحقيقة، فيكون عنده علم تام بالله، وصفاته، وأسمائه، ومتعلقاقا، وأحكامها، وتفاصيلها، وفوائدها، وحكمها، وأسرارها، وعلم تام بآفات الطريق، ومكايد النفس والشيطان، وطرق المواجيد، وتحقيق المقامات، وقد حصل له ذلك على سبيل الذوق والوجدان،

නව රාස නව රාස

النَّشَيْخُ الْمُرَبِّي الْبَائِينِ الْشَيْخُ الْمُرَبِّي الْمَائِينِ الْشَيْخُ الْمُرَبِّي الْمَائِينِ

المنته التحالي والمناف المنت المنته ا

#### قال الساحلي:

((من الشروط التي لابد منها في الشيخ، أن يكون عنده من الكتاب والسنة، ما يقيم به ما لابد منه في الرسوم الشرعية، وما يبنى عليه وظائف سلوكه، وإذا انضاف ما يفتح الله به عليه من الحكمة في باطنه، فإنه يكون له في ذلك نور يمشي به في الناس، ويهديه إلى فهم خطابات الكتاب والسنة)).

وكذلك لابد للشيخ، أن يكون ماهراً بأحوال القلوب، عارفاً بعللها، عالماً بعلاجها، يعلم ما كان منها ليس فيه إلا قصد واحد، وهم واحد، ومحبة واحدة، وهو الذي أشار إليه الجنيد رضى الله عنه، حين قالوا له:

كيف يصل العبد إلى التحقيق؟ ، فقال: بقلب مفرد، فيه توحيد مجرد.

وهذا القلب، سهل العلاج، قريب الصحة، فهو حين سلم من تشعيب الهموم، ولم يبق له إلا هم واحد، لم يبق فيه إلا مرض واحد، وهو حجاب الوهم، فعلاجه في ترقيته، ورفع حجابه، بخلاف القلب الذي تشعبت فيه الهموم، فهو أصعب في العلاج، لتركيب أمراضه، وتراكم علاجه.

قال بعضهم:

عما فه المربّع المُربّع المُربّع على المنابية المُربّع المُربّع

المنظم الدوني والمنظم المنظم المنظم

((القلب كالمعدة، والمعدة بيت الداء، فإذا كثرت عليها الأخلاط مرضت وفسدت؛ وعلاجها الحمية من الأخلاط، وكذلك القلب إذا كثرت عليه الهموم والخواطر، سلمت فكرته، وانصقلت مرآته)).

وقد قال ﷺ (رواه ابن ماجة عن ابن مسعود رضي الله عنه).:

{ مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمّاً وَاحِداً هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللَّهُ سَائِرَ هُمُومِهِ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ مِنْ أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَي أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ} وقد أشار إلى ذلك ابن عطاء الله السكندري رضى الله عنه فقال:

(( لا يُخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج، أو شوق مقلق؛ فمداواة الأمراض الظاهرة، التزام التوبة، والتقوى، والاستقامة؛ فبان صعبت عليه فيلزم صحبة الشيخ، ومداومة الجلوس بين يديه، أو تكرار المجئ إليه، فإن نظر الشيخ ترياق، فإن صحبه ولم يشف من مرضه، فليعلم إن صدقه ضعيف، أو شيخه ضعيف، فإن الشيخ إذا كان له نور يمشي به في الناس جامعاً بين جذب وسلوك، لا يمكن أن يصحبه العليل بالصدق، ولم يشف من ساعته )).

فلابد للشيخ أن يكون قد أحكم علم تشريع القلوب، واطلع على أسباب فسادها، وصلاحها، وصحتها، وسقمها، عارفاً بعلاج أمراضها وعللها؛ علم ذلك ببصيرة نافذة، ومكاشفة غيبية.

قد عالج نفسه وطهّرها، وطهر قلبه من صدأ الحس، وصفّي مرآته من صور الأكوان، فإذا فعل ذلك، فإن قلبه يصير كالزجاجة الصافية، فينطبع فيه بواطن المريدين، فيعالجهم بما يتجلى فيه من أمورهم، بإذن الله.

المنته الشي المنتفظية الم

عبي وهو عبي و فيقع الشفاء بمجرد المواجهة والمقابلة، ولذلك يقول الشيخ محي الدين بن عربي رضى الله عنه:

((الشيخ إذا لم يكن صاحب ذوق، وأخذ الطريق من الكتب، لا من أقواه الرجال، وقصد يربي المريدين طالباً للرياسة، فإنه يهلك من تبعه، لأنه لا يعرف مورد الطالب ولا مصدره، فلابد أن يكون عند الشيخ: دين الأنبياء، وتدبير الأطباء، وسياسة الملوك، وحيننذ يقال له: أستاذ)).

#### الشيخ الكامل

وما ذكرناه هو بعض من علوم الشيخ الكامل الذي يقول فيه سيدي أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه:

((كل شيخ لم تصل إليك الفوائد منه من وراء حجاب، فليس بشيخ)). ويخبر عن حاله فيقول:

((والله إني لأوصل الرجل إلى الله من نفس واحد)).

ويخبر عن هذا الحال أيضاً سيدي أبو العباس المرسى رضى الله عنه فيقول:

((والله ما بيني وبين الرجل إلا أن أنظر إليه، وقد أغنيته)).

وفيهم يقول السهروردي رضى الله عنه في العوارف:

المنته المنته العَصَانَة العَلَيْدَة العَلَيْ العَلَيْدِينَاء العَلَيْدِينَاء العَلَيْدَة العَلَيْدَاء العَلَيْدِينَاء العَلَيْدَاء العَلْ

الله وهم من جنود الله تعالى، فيكسبون بنظرهم أحوالاً سنية، ويهبون أثاراً مرضية، وماذا ينكر المنكر من قدرة الله سبحانه وتعالى، وكما جعل في بعض الأفاعي من الخاصية، إذا نظر إلى الإنسان يهلكه بنظره، هو قادر بأن يجعل في بعض خواص عباده أنه إذا نظر إلى طالب صادق يكسب حالاً وحياة)).

ويقول الإمام أبو العزائم رضي الله عنه:

قدس الجلالة في حال المناجاة

من نظرة يرتقى المطلوب مرتفعاً

وقال ابن عطاء الله في لطائف المنن:

((إنما يكون الاقتداء بولي، دلك الله عليه، وأطلعك على ما أودعه من الخصوصية لديه، فطوى عنك شهود بشريته، في وجود خصوصيته، فألقيت إليه القياد، فسلك بك سبيل الرشاد، يعرفك برعونات نفسك، وكمائنها، ودفائنها، ويدلك على الجمع على الله، والفرار مما سوى الله، ويسايرك في طريقك حتى تصل إلى الله: يوقفك على إساءة نفسك، ويعرفك بإحسان الله إليك، فيفيدك معرفة إساءة نفسك: الهرب منها، وعدم الركون إليها، ويفيدك العلم بإحسان الله إليك، والقيام بالشكر إليه، والدوام على ممر الساعات بين يديه)).

وقال الشيخ أبو مدين رضى الله عنه:

((الشبيخ من شهدت له ذاتك بالتقديم، وسرك بالتعظيم)).

((الشيخ مَنْ هدبك بأخلاقه، وأدبك باطراقه، وأنار باطنك باشراقه)).

((الشيخ من جمعك في حضوره، وحفظك في مغيبه)).

عَمَّ فَهِ عَمَّ فَه الْمُنْ الْمُنْ : الْشَيْخُ الْمُرَبِّي ﴿ الْمُنْ الْمُرَبِّي ﴾ ٢٠٧

(( ليس شيخك من واجهتك عبارته، إنما شيخك الذي سرت فيك إشارته، وليس شيخك من دعاك إلى الباب، إنما شيخك من رفع بينك وبينه الحجاب، وليس شيخك من واجهك مقاله، إنما شيخك من نهض بك حاله، شيخك هو الذي أخرجك من سجن الهوى، ودخل بك على المولى، شيخك هو الذي ما زال يجلو مرآة قلبك، حتى تجلت فيه أنوار ربك، نهض بك إلى الله، فنهضت إليه، وسار بك حتى وصلت إليه، ولا زال محاذياً لك حتى ألقاك بين يديه، فزج بك في نور الحضرة، وقال: ها أنت وربك، هنالك محل الولاية من الله، ومواطن الإمداد من الله، وبساط التلقى من الله).

هذا الشيخ الكامل يتفضل الله على عليه بأحوال النبوة، وعلوم الرسالة، فيجمله بالعطاء الذي تفضل به على نبيه الله في قول على :

﴿ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَيْ كَتُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ البقرة

فقد دلت هذه الآية على العلوم التي بُعث بما رسول الله ، وأمره الله بتبليغها، وننقل هنا ما كتبناه في توضيحها في كتابنا ((الإمام أبو العزائم المجدد الصوفي)) ص ١٥٩:

( ١٠ علم الآيات: ويقصد به العلامات الدالة على قدرة الله على الأكوان، وفي الإنسان، وهي المشار إليها بقول الله على [الآية (٥٣) سورة فصلت]:

عمل فه الجنواللة: انْشَيْخُ الْمُرَبِّي ﴿ الْمُرَبِّي ﴾ ﴿ ٢ الْشَيْخُ الْمُرَبِّي ﴿ ﴿ ٢ ٢ ﴿ المنتهج الشرف ولكي الأالعَث من الله المنافقة المنافقة المنافقة العناقة العناقة العناقة العناقة العناقة العناقة العناقة العناقة المناقة المناقة

### ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَسِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيّ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾

وفي ذلك يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

{ تركنا رسول الله ﷺ، وما في السماء طائر يطير بجناحيه، إلا ذكر لنا عنه علماً }.

(٣٠- علم تزكية النفوس: ... وهو العلم الذي به تصفو النفوس، من شوائب الرياء، وعلائق الحقد ، وأدران الحسد، وبواعث الحظ والهوى، حتى تنال مقام الإخلاص، ولا تُحقق العبادة الغاية منها، إلا بعد تزكية النفس وتصفيتها، لقول الله على الآيتان (١٤)، ١٥) سورة الأعلى]. :

# ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ - فَصَلَّىٰ ﴾

وهذا هو الطور الهام الذي جاهد فيه رسول الله الأصحاب حتى فطرت نفوسهم على الصفاء والوفاء، وذلك لمدة اثنى عشر سنة، حتى تأهلت النفوس، لعبادة حضرة القدوس، فبدأ نزول العبادات بالصلاة في العام الثاني عشر من بعثة رسول الله ، ثم توالت بعد ذلك بقية العبادات.

(٣) علم الكتاب: .. وهو علم الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات والأخلاق، والأسر والمجتمعات، والسلم والحرب، وهو ما يسمى الآن بعلم الفقه.

المناهدة: الْشَيْخُ الْمُرَبِّي التَالِيكَانَ : الْشَيْخُ الْمُرَبِّي اللهِ ٢٠٩

المنظم السرك في والمنظم المنظم المنظ

अन्य छान्ने अन्य छान्ने अन्य छान्ने अन्य छान्न अन्य छान्न अन्य छान्न अन्य छान्न अन्य छान्न अन्य छान्न अन्य छान सिंह और है, वर्ष कि स्वर्ध (।र्रेस (۸۸) سورة مود).:

## ﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ٢

وقد أخبر الله ﷺ أن صاحب الحكمة قد أعطاه الله البر والفضل الكبير في قوله ﷺ [الآية (٢٦٩) سورة البقرة].:

# ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءٌ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ ﴾ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا أَ ﴾

((٥- العلم اللدين (الوهبي):. وهو ما ينتج عن الإخلاص في تنفيذ الأعمال، والصدق في المتابعة لسيدنا رسول الله للله ، حيث يفاض على صاحب هذا القلب، علوم وهبية، وأسرار روحانية، لم ولن تسجل في كتاب وهي من باب قول الله على :

# ﴿ وَآتَتُهُواْ آللَّهُ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ ( ٢٨٢ النون )

أو من كتر فضل الله ﷺ المرموز إليه بقوله سبحانه[70 الكهف]:

## ﴿ وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ١٠

أو فتح وفيض من قول رسول الله على (رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس):

{ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّتَهُ الله عَلِمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ }.

وهذا العلم هو الذي يقول فيه سيدي أبو يزيد البسطامي لعلماء الظاهر:

(( أخذتم علمكم ميّتاً عن ميّت، ونأخذ علمنا عن الحيّ الذي لا يموت فنأخذه في أي وقت شننا )).

وهو ما أشار إليه الإمام أبو العزائم رضى الله عنه في قوله:

هو العلم لا يجلى بغير الحـــــقائق

وما العلم إلا ما يعلهم العسلى

وفي أول الــــرحمن نــور لمهتد

وما العلم والأعمال من غير خشية

وعلم بكشف فيه قرب لخالق وأي (يعلمكم) دليل لصادق ها علم القرآن جذب الموفق سوى ألة صماء سؤل المنافق

وهذا العلم حقائق صادقة، تجيش في صدور العارفين، فينقلوها بأفواههم إلى خاصة الحبين كما يقول الإمام على رضى الله عنه:

#### ((يحفظونه في صدورهم، حتى يودعوه في قلوب أشباههم وأمثالهم)).

ولما كان العلماء ورثة الأنبياء، وأكمل الناس وراثة، هم أئمة أهل الطريق، لأهم الذين يقومون بتربية مريديهم، وتهذيب سلوكهم، وتجميل أخلاقهم، كان لابد لمن يقوم هذا المقام، أن يكون متجملاً بعلوم الرسالة التي وضحناها حتى يكون صورة أكملية، يضئ للسالكين ويهذب المريدين، وينير للواصلين ويجمل المتمكنين وهذا هو الإمام الذي يقول الله على فيه [الآية (١٧) سورة الكهف] :

## ﴿ وَمَرِ . يُضَلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ١٠ اللهِ اللهُ اللهُ

ومن نقض علماً من هذه العلوم، عليه أن يسعى ليتكمل من مرشد ربابي في هذا العلم، ولا يتكبر في ذلك لقول الله عَلَىٰ :

## ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلَيْمٌ ﴾.

ولما كانت الآية قد وضحت أن هذا الرسول من أنفس أهل زمانه، فكذلك لابد أن يكون هذا المرشد العالم العامل حياً، يُحي به الله النفوس لأهل زمانه، ومن هنا قال

නට රාය නට රාය

البَيْكِ الشَيْخُ الْمُرَبِّي 🔳 ٢١١

المُناوَاللَّةِ: الْشَيْخُ الْمُوَبِّي

المنَّهُ الصِّ فَي وَلِمَ الْعَصَٰنَةِ وَلِمَ الْعَصَٰنَةِ وَوَلِمَ الْعَصَٰنَةِ وَلَمْ الْعَصَٰنَةِ وَلَمْ الْ

هم وهو الإمام أبو العزائم رضى الله عنه:

#### (( الله حي قيوم ، ولا يصل إليه واصل إلا بعبد حي قانم )).

وليس معنى ذلك إنكار أحوال العارفين السابقين؛ فإن من ينكر ذلك فقد بان عن طريق القوم. ولكن لما كان فضل الله واسع، وعطاؤه متجدد، اقتضت إرادته أن يصطفى في كل زمان، وفي كل مكان من يؤهله للكشف والتبيان عن أمراض النفوس في عصره، ويلهمه بتحضير الدواء الناجح لهذه الأمراض من القرآن والسنة، ومن هنا قيل: ((لكل زمان دولة ورجال)) ، ولذلك عندما سئل الإمام أبو العزائم رضى الله تعالى عنه، عن سيدي أبي الحسن الشاذلي، وهو الإمام الأعلى لأهل طريقته، وإليه ينتهى نسب الطريقة الروحاني، قال:

# ((لو بُعثت في عصر أبي الحسن الشاذلي لكنت تلميذاً له، ولو بعث أبو الحسن الشاذلي في عصري لكان تلميذاً لي)).

وهذا لأن النفوس لا تتأثر إلا بالجالسة والمؤانسة، والإنسان الذي يطلب الكمالات الدينية، لابد أن يجالس، ويجانس، من رأى فيهم هذه الكمالات في عصره وزمانه.

وقد كان هذا دأب الصالحين في كل زمان ومكان: فهذا سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله تعالى عنه، بعد أن انتقل شيخه الكبير سيدي على الخواص إلى الرفيق الأعلى، ولاحظ لصدقه، أنه لم يتكمل في طريق القوم بعد، انتقل إلى صحبة سيدي محمد الشناوي رضى الله عنه، فتكمل على يديه)).



عَمَّ فَهِ عَمَّ فَهِ عَمَّ فَهِ عِمَّ فَهِ عَمَّ فَهِ عَمَّ فَهِ عَمَّ فَهِ عَمَّ فَهِ عَمَّ فَهِ عَمَّ فَهِ الْمُنْ الْمُنْ : الْشَيْخُ الْمُرَبِّي الْمُنْ الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي ال

#### الحاجة إلى الشيخ

المرشد الكامل أمل المؤمن وبغيته، وطلب المحسن ومقصده....

لأن صحبته تؤثر على نفسه تأثيراً مباشراً وعميقاً، وتجعل المؤمن يتشبه به في سيره وسلوكه، وأخلاقه، وآدابه، وتأثير الصحبة على النفوس أمر لا يستطيع أحد أن يتجاهله، قال ﷺ (رواه أبو داود عن أبي هريرة):

### ((الرَّجُلُ عَلَى دِين خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ))

فأصحاب الهمم العالية من المؤمنين، وأصحاب العزيمة الصادقة من المخلصين، والذين تنبعث من نفوسهم الرغبة الصادقة في الوصول إلى ما كان عليه السلف الصالح من أحوال ومقامات، يلزمهم البحث عن الموشد الحي من أجل الترقي في هذه المقامات، والرفعة إلى أعلى الدرجات، لأن المقامات غيب خفي، لا يستطيع السالك أن يلجها بنفسه، أو يدخلها بمفرده، لعدم علمه بمزالقها وعقبالها، فلزمه أن يبحث عن المرشد الحي القائم الذي خبر عن هذا الطريق، وسلك دروبه ومفازاته، اقتحم صعابه وعقباته، ورده الحق إلى الخلق، ليدعوهم إلى حضرة ذاته، كما قال ابن البنا السرقسطي في منظومته:

> لحضوة الله و ظاعنون إنما القوم مسلموون عالم بالسير و بالمقيل فاحتساجوا فيه إلى دليل ليخبر القوم بما استفاد قد سلك الطريق ثم عاد

فهو يتزل السالك في المقامات، على قدر قواه الروحانية، من غير إرهاق ولا اجحاف، لأنه يعرف أمراض النفوس، وكيفية علاجها.

නව රාස السَيْخُ الْمُرَبِّي

البَالِيَالِكِينَ : الْشَيْخُ الْمُرَبِّي اللهِ ٢١٣

المنتظم المنتفي المنتفرين والمنتفر المنتفي المنتفر الم

كما أن حاله يشرق على النفوس فيزكيها، وعلى القلوب فيطهرها، وعلى الأرواح فيرقيها، وعلى الجوارح فتقشعر من خشية الله، وتلين إلى طاعة الله ورسوله، وفي ذلك يقول الإمام أبو العزائم رضي الله عنه في كتابه (مذكرة المرشدين) ص ٥٧ :

((يلزم لمن أراد أن يسلك طريق الله تعالى – لتحصل له النجاة والفوز والسعادة والوصول – أن يبدأ أولاً بالبحث عن الرجل الحي العالم بكتاب الله، وبسنة رسول الله أن والعالم بتزكية النفوس، وتخليصها من أمراضها ورعوناها، والعالم بالأخلاق المحمدية المتجمل بما الممنوح الحال الذي به يجرد النفوس من أوحال التوحيد العالم بعلوم اليقين، ومشارب الأبرار، ومشاهد المقربين، العالم بحقيقة التوحيد الخالص من الشرك الخفي والأخفى.

فإذا وُجد هذا الرجل، فهو إمام أهل عصره جميعاً والواجب عليهم جميعاً أن يتركوا الحظ والهوى، والعلو في الأرض، والتعصب للأباء والأجداد؛ إقبالاً على الله تعالى، وتحقيراً لكل لذة يعقبها العذاب، وكل سيادة تنتج الشقاء، وكل شهرة تؤدي إلى حرمان الرحمة والغفران، وكل وظيفة تبعد عن دار الكرامة والإحسان الأبدي)).

وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم، يسافرون آلاف الأميال، بحثاً عن هذا الرجل: .... فهذا الإمام أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، يأتي من تونس إلى مصر بحثاً عنه، ثم إلى بلاد الشام، وبلاد العراق، وهناك أخبره الشيخ أبو الفتح الواسطي، أن شيخه في بلاد المغرب، وقال له: ((جئت تبحث هنا عن القطب، والقطب عندكم)) فرجع إلى تونس، فالتقى هناك بسيدي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه.

فالشيخ قد أحكم علم البدايات، وعلم النهايات؛ ليربي بهما المريد في بدايته ونهايته؛ لأن لكل منهما حكم يخصه: .. فعمل البدايات عمل الجوارح، وعمل النهايات عمل القلوب.

المناهج التردف وللوالع والمناتقة

كالركون إلى العز والتعظيم، أو إلى الدنيا والميل إلى شئ منها، ومن أسبابها، ومخالطة أهلها، وسماع حديثها ، ..... فالتحقق بالصفاء،.... والتمكن في مقامات الصوفية ...... يتحقق بأركان أربعة:

معرفة الله تعالى، ومعرفة أسماءه وصفاته وأفعاله، ومعرفة النفوس وشرورها ودواعيها، ومعرفة وساوس العدو ومكائده ومضاله، ومعرفة الدنيا وغرورها، وتفتينها، وتلوينها، وكيفية الاحتراز منها، والتجافي عنها.

ثم بعد ذلك لابد من دوام الجاهدة، وشدة المكابدة، وحفظ الأوقات، واغتنام الطاعات، ومفارقة الراحات، والتلذذ بما أيَّدوا به من المطالعات، وصيانة ما خُصُّوا به من الكوامات.

فلا عن المعاملات ينقطعوا، ولا إلى التأويلات يركنوا، لأهم رغبوا عن العلائق، ورفضوا العوائق، وجعلوا الهموم همَّأ واحداً، وزايلوا الأعراض طارفاً وتالداً، اقتدوا بالمهاجرين والأنصار، وفارقوا العروض والعقار، آثروا البذل والإيثار، وهربوا من مرامقة الأبصار، أن يومي إليها بالأصابع ويشار، لما أنسوا بما من التحف والأنوار، فبغيتهم أن يكونوا من الأتقياء الأخفياء، والغرباء النجباء، فإذا صحت عقيدهم؟ سلمت سريرهم وفي ذلك يقول له (رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود):

{ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَبْداً اقْتَنَاهُ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَشْغَلْهُ بِزَوْجَةٍ وَلاَ وَلَدٍ } وقال أيضاً ﷺ (رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة) :

{ إِنَّ أَغْبِطَ أَوْلِيَائِي عِنْدِي لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ لْحَاذِ ذُو حَظٍّ مِنْ صَلاَةٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأُطَاعَهُ في السِّرِّ وَكَانَ غَامِضاً في النَّاسِ لاَ يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً، فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ»، ثُمَّ نَقَرَ بِيَدِهِ فَقَالَ: «عَجِلَتْ مَنِيَّتُهُ، قَلَّتْ بِوَاكِيهِ، قَلَّ تُرَاثُهُ } عما فيه عما فيه

عمَّ هُمْ عَمَّ هُمْ عَمَّ هُمْ عَمَّ هُمْ عَمَّ هُمْ عَ الْمُرَبِّي

البَيْكِ اللَّهُ مُعْ الْمُورَبِّي اللَّهُ ١١٥ الشَّيْخُ الْمُوبِّي

න්ට වැන නව වැන

والحاصل أن من سياسة الشيوخ، إعانة النفوس، بما يقتضيه حالها، على ما هو المراد منها، ثم إن الطباع مختلفة وأحوال السالكين مفترقة، فمنهم من تنتعش قواهم بالمعارف والعلوم، فيذكر له منها ما يقوي حاله، بوجه يشوق ولا يشوش.

ومنهم من ينتعش حاله بالتذكير والوعظ، فيكون تذكيره، عوناً له على سلوكه، ورفعاً لهمته، ومنهم من تنتعش قواه بالمذاكرة في العلوم، واستخراج دقائق الفهوم، فيكون ذلك منهضاً له في حاله، فيؤيّ كل أحد بما يُنعشه، وإليه تشير الآية الكريمة:

## ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۗ وَجَلدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾.

فأهل الصدق يكفي فيهم الدعاء إلى الله بالحكمة، وهي الهمة القوية.

وأهل الاعتقاد والتسليم، يكفى فيهم الدعاء بالموعظة الحسنة.

وأهل الانتقاد يجادلهم بالتي هي أحسن، فإن سبقت لهم سابقة نفعهم التذكير، وإلا فإنما أنت نذير.

ومن الناس أيضاً من ينتفع بالحكايات وذكر الكرامات، ومنهم من يتأثر بالشعر والسماع .. وهكذا.

وإذا كان الشيخ طبيب القلوب، بما علم وعرف من أحوالها، وعالج من أمراضها، وبما شاهد وذاق من أنوارها وأسرارها، فلابد أن يكون له اطلاع على القلوب، واستشراف على النفوس، فيعلم ما كان منها غثاً ضعيفاً من العلم والعمل والحال، خالياً من اليقين، خراباً من النور، فيعامله معاملة الجائع الذي أصابه هزال، فيعطيه من الأذكار ما يقويه على حاله، ومن الأعمال ما يغنيه عن أشكاله، ويمد باطنه من مدد الهمة ما يسد به فقره، ويجبر به كثره.

عَنَّ فَهَ الْمُنْ الْمُنْ : الْشَيْخُ الْمُرَبِّينَ : الْشَيْخُ الْمُرَبِّينَ : الْشَيْخُ الْمُرَبِّينَ : الْشَيْخُ الْمُرَبِّينَ : الْشَيْخُ الْمُرَبِّينِ : الْشَيْخُ الْمُرَبِّينِ } المنتج الصحف والمنافظ المنتقل المنتقب فرق المنافظ المن

ويعلم أيضاً ما كان منها سميناً بعلم أو عمل أو حال، أو بنور يقين أو معرفة، أو غير ذلك. فيعامله بالترقية والتربية اللائقة به وإذا كان سمنه مفرطاً، ردّه إلى الوسط، فخير الأمور أوسطها. وقد ردّ رسول الله على عبد الله بن عمرو بن العاص عن صيام الدهر، وقيام الليل، لكنه غلبت عليه القوة فتمسك بذلك، ثم ندم.

ويكون أيضاً حال هذا الشيخ حال الطبيب، يدرك القلب الصلب، وهو القاسي من كثرة الذنوب والغفلة، فيحمله على التوبة، ويوقظه من الغفلة، ويأمره بما يلين قلبه، كالصيام، وصحبة الفقراء، وقيام آخر الليل، وغير ذلك ثما يزيل علته وقساوته.

ويدرك القلب اللين بالخشوع والخضوع فيأمره بالترقي إلى مقام الإحسان، ويطوي عنه مسافة أعمال الجوارح، من أعمال أهل الإسلام والإيمان، وهكذا يعامل كل قلب بما يناسبه.

قال في العوارف: ((ينبغي للشيخ أن يتفرس في المريد، ويعامله على حسب صلاحيته واستعداده، ثم قال: ينبغي للشيخ أن يعتبر حال المريد، ويتفرس فيه بنور الإيمان، وقوة العلم والمعرفة، فمن المريدين من يصلح للتعبد المحض، وأعمال القوالب، وطريق الأبرار.

ومن المريدين من يكون مستعداً صالحاً للقرب، وسلوك طريق المقربين المرادين بمعاملة القلوب ، ولكل من الأبرار والمقربين نهايات وبدايات، فيكون الشيخ صاحب الإشراف على البواطن، يعرف كل شخص، وما يصلح له.

ومن العجب أن الصحراوي يعرف الأرضين والغرس، ويعلم كل غرس وأرضه، وكل صاحب صنعة يعلم منافع صنعته ومضارها، حتى المرأة تعرف قطنها، وما يتأتى منه من الغزل: دقته وغلظه، ولا يعلم الشيخ حال المريد، وما يصلح له.

كان رسول الله ﷺ يكلم الناس على قدر عقولهم، ويأمر كل شخص بما يصلح:

المنظم المن في والله عمو و

فمنهم من أمره بالإنفاق، ومنهم من أمره بالإمساك، ومنهم من أمره بالكسب، ومنهم من أقره على ترك الكسب، كأصحاب الصفة.

فكان رسول الله 🦓 يعرف أوضاع الناس، وما يصلح لكل أحد.

أما في رتبة الدعوة فكان يعمم الدعوة، لأنه مبعوث لاثبات الحجة، وإيضاح المحجبة، فيدعو على الإطلاق، ولا يخصص بالدعوة من يتفرس فيه الهداية دون غيره)).

ويعلم الشيخ أيضاً كيفية تركيب العقاقير والأغذية، فمن رآه يليق به ذكر واحد: لقنه له بسيطاً، ومن رآه يليق به ذكران أو ثلاثة، لقنه كذلك

ومن رآه يصلح للفكرة، أمره بها، ومن رآه يصلح للفكرة والنظرة ركبها له، وكذلك الذكر مع الفكرة يركبهما لمن يقدر عليهما، وهكذا.

ويعلم أيضاً كون القلب: هل هو سليم أو سقيم، وهل هو أهل للخدمة أو للمحبة، فإن القلب الذي لا يطيق أنوار المعرفة، لا يصلح لصاحبه إلا الاشتغال بالخدمة ، قال الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه:

((وكما أن معيار الدواء مأخوذ من معيار العلة، حتى إن الطبيب لا يعاليج العليل، ما لم يعرف أن العلة من حرارة أو برودة، فإن كانت من حرارة، فيعرف درجتها، هل هي ضعيفة أو قوية، فإذا عرف التفت إلى أحوال البدن، وأحوال الزمن، وصناعة المريض، وسنه، وسانر أحواله، فيعالي بحسبها، فكذلك الشيخ المتبوع الذي يطب نفوس المريدين، ويعالج قلوب المسترشدين، ينبغي ألا يهجم بالرياضة، والتكاليف، في فن مخصوص، المسترشدين، ينبغي ألا يهجم بالرياضة، والتكاليف، في فن مخصوص، وطريق مخصوص، ما لم يعرف أخلاقهم وأمراضهم، وكما أن الطبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحد، لقتل أكثرهم، فكذلك الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة، لقتل أكثرهم، وأمات قلوبهم)). على المريدين بنمط واحد من الرياضة، لقتل أكثرهم، وأمات قلوبهم)). هما قدم مما قدم

المنته المنته العَصْالِيّة العَصَالِيّة العَصَلِيّة العَصَالِيّة العَصَالِيّة العَصَالِيّة العَصَالِيّة العَصَلِيّة العَصَالِيّة العَصَالِيّة العَصَالِيّة العَصَالِيّة العَصَالِيّة العَصَالِيّة العَصَالِيّة العَصَالِيّة العَصَالِيّة العَلْمَالِيّة العَلَيْلِيّة العَلْمَالِيّة العَلْمَالِيّة العَلَيْلِيّة العَلَيْلِيّة العَلْمَالِيّة العَلْمَالِيقِيْمِيلِيّة العَل

නට වාස නට වාස

وهكذا يتضح لنا، أن سلوك الطريق وخصوصاً لمريد الكشف والتحقيق ، لا يكون من غير التزام الطاعة والانقياد، لشيخ محقق مرشد، لأن الطريق عويص، وأدبى زوال يقع عن المحجة، يؤدي إلى مواضع في غاية البعد عن المقصود، وهذا ما جعل الصوفية يؤكدون على ضرورة اتخاذ الشيخ، في نصحهم للمريدين ، فهذا الشيخ أبو الحسن الششتري رضي الله عنه يقول:

((ولابد أن يتحكم لمن يأمره وينهاه ويبصره، فإن الطريق عويص: قليل خطاره، كثير قطاعه، وقد يظن السالك أنه على جادته، وهو قد ولى ظهره لموضع توجهه منه، فإنه إذا خرج منه أنملة فقد خرج وانقطع، وانصرف سيره على آشعة تلك الأنملة، فإنه طريق دقيق، ونفس متصرفة في البدن، وهي الراحلة عنه، وعادة مألوفة، وشيطان هذا الطريق فقيه بمقاماته ونوازله)).

وقال أبو عمرو الزجاجي رضي الله عنه:

((لو أن رجلاً كُشف له عن الغيب، ولا يكون له أستاذ لا يجئ منه شئ)).

وقال إبراهيم بن شيبان رضي الله عنه:

((لو أن رجلاً جمع العلوم كلها، وصحب طوانف الناس، لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ، أو إمام، أو مؤدب ناصح، ومن لم يأخذ أدبه عن آمر له يريه عيوب أعماله، ورعونات نفسه، لا يجوز الاقتداء به في تصحيح المعاملات)).

وقال الشيخ أبو مدين رضى الله عنه:

((من لم يأخذ أدبه من المتأدبين: أفسد من يتبعه)).

නම් විය නම් විය

النَّسِيْنُ الْشَيْخُ الْمُرَبِّي البَّائِكَانَ الْشَيْخُ الْمُرَبِّي الْمُوالِي اللهِ ١١٩ السَّيْخُ الْمُرَبِّي

المنَّجُ الصِّ فَيْ وَلِمَا الْعَصَانِيَّةِ فَيْ الْعَصَانِيَّةِ فَرَيْكُ عُرَّ لَا وَرَيْنَ الْعَصَانِيَّةِ الْعَصَانِيَّةِ فَالْمِيْنَةِ فَالْمُؤْمِنِينَ فَلْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنِينَا فَالْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِ

ි මාව විශේ, මාව විශේ

وقال الشيخ أبو العباس المرسى رضي الله عنه:

((كل من لا يكون له في هذا الطريق شيخ، لا يُفرح به، ولو كان وافر العقل، منقاد النفس، واقتصر على ما يلقى إليه شيخ التعليم فقط، لا يكمل كمال من تقيد بالشيخ المربي، لأن النفس أبداً كثيفة الحجاب، عظيمة الخداع، فلابد من بقاء شئ من الرعونات فيها، ولا يزول عنها ذلك بالكلية إلا بالانقياد للغير، والدخول تحت الحكم والقهر)).

وقال ابن عطاء الله رضي الله عنه من لطائف المنن:

(من لم يكن له أستاذ يصله لسلسلة الأتباع، ويكشف له عن قلبه القناع، فهو في هذا الشأن لقيط: لا أب له، دعى: لا نسب له، فإن يكن له نور، فالغالب غلبة الحال عليه، والغالب عليه وقوفه مع ما يرد من الله إليه، لم ترضه سياسة التأديب والتهذيب، ولم يقده زمام التربية والتدريب)

وقال الشيخ أبو عثمان الفرغايي رحمه الله :

((المجذوب: المتدارك الراجع من عالم الحق إلى عالم الخلق، لا يكمل ولا يصلح للاقتداء، إذا لم يكن له مرشد يهديه إلى دقائق المقامات، وإن كان على بينة من ربه، وبصيرة في سلوكه، فإن في المقامات الإسلامية الإيمانية، دقائق لا تدرك إلا من حيث الخلقية، والاطلاع عليها متوقف على اطلاع من اطلع عليها بنظر خليقته، فلا يكتفي بالبينة الحقيقية التي للمجذوب، فكان محتاجاً إلى المرشد)).

وروي عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال:

((من لم يكن له أستاذ، فإمامه الشيطان)).

නව රාස නව රාස

البَتَالِيَالِآلِكَ : الْشَيْخُ الْمُرَبِّي 📳 ٢٢٠

إلى الشَيْخُ الْمُرَبِّي

المنَّهُ الصِّ فِي وَلِمَ الْعَضْانِيَّةِ وَلِمَ الْعَضْانِيَّةِ وَلِمَ الْعَضْانِيَّةِ وَلِمُ الْعَضْانِيَّةِ

وهم وهو يعمل وهو وقال الشيخ أبو على الدقاق رضى الله عنه:

((الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس، فإنها تورق ولا تثمر)) كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته، نفساً فنفساً، فهو عابد هواه، لا يجد نفاذاً)).

قال القشيري:

((وهو كما قال، ويجوز أن تثمر كالأشجار التي في الأودية والجبال، ولكن لا يكون لفاكهتها طعم فاكهة البساتين، والغرس إذا نقل من موضع لآخر، يكون أحسن وأكثر ثمره لدخول التصرف فيه، ثم قال: وسمعت كثيراً من المشايخ يقول: من لم ير مفلحاً لا يُفلح)).

وبالجملة فكلام أئمة القوم في ضرورة إتخاذ الشيخ كثير، ولكن ربما يقول قائل: .. فأين مَنْ هذا وصفه؟

وقد أجاب على ذلك الشيخ ابن عطاء الله ﷺ كتابه (لطائف المنن) فقال:

((فاعلم أنه لا يعوزك وجود الدالين، وإنما يعوزك وجدان الصدق في طلبهم، جدّ صدقاً تجد مرشداً، وتجد ذلك في آيتين من كتاب الله تعالى، قال الله سبحانه: ﴿ أَمَّن يَجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ وقال سبحانه: ﴿ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱلله لَكَانَ خَيرًا لَهُم ﴾، فلو اضطررت إلى من يوصلك إلى الله، اضطرار الظمآن إلى الماء، والخانف إلى الأمن، لوجدت ذلك أقرب إليك من وجود طلبك، ولو اضطررت إلى الله اضطرار الأم لولدها، إذا فقدته، لوجدت الحق منك قريباً، ولك مجيباً، ولوجدت الوصول غير متعذر عليك، ولتوجه الحق بتيسير ذلك عليك)).

مَوَّ وَهِ مِوَ وَه الْمُنْ الْشَيْخُ الْمُرَبِّي [ الْشَيْخُ الْمُرَبِّي ] ٢٢١ المنته الشرف في ولما الأخطية

## أوصاف الأدعياء

إن الذي جعل كثيراً من الناس يهاجمون الصوفية...

وينعون على التصوف وأهله، هو ظهور كثير من الأدعياء، الذين اتخذوا الطريق مغنماً ومكسباً، فزينوا ظاهرهم للناس لخراب سرائرهم، وباعوا الدين بالدنيا، وعملوا أعمال الآخرة بالدنيا، فذهبت أنوار الطريق، ومحيت أسراره، وانطمست معالمه، وجُهلت أحوال أهله، وحُجبت الامدادات السماوية، والفيوضات الربانية، التي كانت تفاض على القلوب العامرة باليقين، والأبدان العاملة بسنة سيد المرسلين، والعقول الجائلة في الفكر في آيات السموات والأراضين، والأنفس السابحة في ملكوت السموات والأرض، والأرواح المواجهة لقدس الجبروت، فأصبحت أجسامهم بلا أرواح. كل ذلك بالاشتغال بالدنيا عن الآخرة، فكثر الحفاظ والمرشدون، وقل الراغبون والطالبون، يقرأون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يجلسون مجالس الأنبياء، والقلوب قلوب الشياطين.

فقد اشتغل هؤلاء بأمور لا تمت إلى طريق القوم بصلة، وجعلوها أساس الطريق:

- منهم من جعل لطريقته زياً خاصاً بها، إذا لبسها المريد صار من أهل هذا
   الطريق، وإن كان لم يتحقق باطناً بأحوال أهلها.
- ومن الدعاة الجهلاء من يجلسون في وسط العامة: ... فيذكرون اسم ولي من أولياء الله، يبتّون عنه الأقاصيص المفيدة بأنه ينفع ويضر، وأن من اتبعه يكثر ماله وولده، وأن من زار قبره تُقضى حوائجه، ويموت أعدائه، ويذكرون لهم من الكرامات، ما هو حق وباطل، حتى يرغب الناس.

البَّلِيُكِلِيَّنِ : الْشَيْخُ الْمُرَبِّي 📳 ٢٢٢

المنافظة: الشَيْخُ الْمُرَبِّي

وقد فصلنا هذا الموضوع في كتابنا (الإمام أبو العزانم المجدد الصوفي) ص ١٥٤. يحيق أتفهم بحيق أتفهم

النَّجُ الِيِّهِ فِي وَلِمَا يَالَا الْعَثْرِيِّةِ وَلِمَا يَهُمُ الْعَثْرِينِ الْعَثْرِينِ الْعَثْرِينِ الْعَثْرِينِ الْعَثْرِينِ الْعَثْرِينِ الْعَثْرِينِ اللهِ اللهِ عليها وهو عليها

- فيكون الضرر بذلك من جهتين: من جهة ألهم يتبعون طريقة لعاجل فان، فيكونون عمن يعبدون الله على حرف، ومن جهة أخرى ألهم يتبعونه لينتفعوا به من الجهة التي لا يمكنه أن ينفع نفسه ولا غيره منها، لأن النافع هو الله، ويحرمون النفع من الجهة التي يُنتفع منها، لأن الله أقامه سبباً للنفع فيها، وهي جهة تلقي العلوم، وفهم فقه القرآن الكريم، وتزكية النفس، وفهم أسرار التوحيد، وكشف حكم الأحكام، أو التجمل بعلوم اليقين، عما به السعادة الأبدية، التي لا تُذكر الدنيا بجانبها بشئ، إلا كما يذكر العدم من الوجود، وقد يحصل ضرر ثالث لا يقل عن هذين الضررين، وهو أن يكون الرجل الذي يدعون إليه متوفياً، وليست له كتب علمية ينفع بها من يقتدى به، فيحصل الضرر لمن اتبعه، بحرمانه من طلب الرجل العالم، الذي جعله الله نوراً، وأوجب الانتفاع بعلمه، والاقتداء بعمله.
- ومنهم من يشغلون أنفسهم بالمفاضلة بين فلان وفلان، أو التعصب لشخص على آخر لحظ، أو هوى مستكن في نفسه.
- ومنهم من ينتسبون للعلم أو الطريق، ويجعلون العلم أو الطريق باباً من
   أبواب جلب الدنيا.
- ومنهم من يستعملون المخدرات في مجالسهم، ليفسدوا على الناس القوى التي بها إدراك الحكمة العالية، ويخدعون بها أهل التسليم، ليستدرجونهم، إلى أن يتمكنوا من قلوبهم، فيتصرفون في أموالهم، ويلعبون بعقائدهم.
- ومنهم من يأمر أتباعه بترك العلم والتعليم، وترك الوظائف والرواتب، بل وترك الأعمال الشرعية، موهماً أن ذلك يحجب عن الأنوار، ونعم فإنه يحجب عن الأنوار الإبليسية.

عَمَّ فَهِ الْمُنْ اللّهِ: الْشَيْخُ الْمُرَبِّي ﴿ الْمُنْ الْمُرَبِّي ﴾ ٢٢٧ المنته المنته المنطبية والمنطبية المنته المن

अति हम होता हम

ومنهم من سلم لأهل الجذب الذين أفناهم الحب عن سوى المحبوب، وبلغت هم الرياضية والتزكية مبلغاً جعلهم روحانيين، حتى صاروا بحيث يعملون أعمالاً لا تقبلها العقول، كترك الأكل زمناً، وكبغض الدنيا وما فيها، وكتحمل الحر والبرد، وكالفرار إلى الصحاري وغير ذلك، فسلموا لهم معتقدون ألهم مرشدون، وتركوا أهل العلم بالله والمعرفة، وهؤلاء المنجذبون بكليتهم إلى الجناب العالي، ليسوا أئمة للمتقين، ولا هداة للمسلمين، ولكنهم مُنحوا الحب والوجد والمعرفة لأنفسهم خاصة، وهم أبدال الأنبياء وليسوا أبدالاً للرسل، وقد قال في شألهم سيدي محي الدين بن عربي عليه:

لا تقتدي بمن زالت شريعته ولو جاء بالأنبا عن الله

وقد نبه إلى هذه الحقيقة الإمام أبو العزائم رضي الله عنه فقال في كتابه: ((الشفاء من مرض التفرقة)) ص ٢٥:

((وإن كثير من السالكين يميلون إلى الذين اختطفتهم العناية فيقلدو لهم فيضلون، وليس المجذوب إماماً للمتقين، وإنما هو رجل اختطفته العناية من الأزل، ومن اقتدى بالمجذوب في سيره لم ينتفع بحال من الأحوال)).

ثم يوجه هالى كيفية معاملتهم فيقول في كتابه: ((مذكرة المرشدين)) ص ٦٤:

((وإني ليسرني أن المسلم يعامل هؤلاء معاملة الأطفال الرضع، فير همهم، ويشفق عليهم إكراماً لله ورسوله، ولا يقتدى بهم، فإن اقتداءه بهم، يصير به هالكاً، لأن لهم مواجيد ومشاهد ملكوتية، ومكاشفات عن حضرة العزة والجبروت، بها سكروا، وإليها جُذبوا، وفيها فنوا، وعن سواها غابوا، فمن اقتدى بهم وقلدهم – مع ما هو فيه من طمس البصيرة، وفساد السريرة، والحجاب عن مشاهد القدس – فقد هلك وأهلك غيره)).

مَّ وَهُ مَا وَهُ م الْمُنْ اللهِ: الْشَيْخُ الْمُرَبِّي ﴿ الْمُرَبِّي ﴾ الْمُرَبِّي ﴿ ٢٢ الْشَيْخُ الْمُرَبِّي ﴾ ٢٢ المنته المنته العَصَالَة العَلَيْدِينَاء العَصَالَة العَلَيْدِينَاء العَصَالَة العَلَيْدِينَاء العَلَيْدَاء العَلَيْدِينَاء العَلَيْدِينَاء العَلَيْدِينَاء العَلَيْدِينَاء العَلَيْدَاء العَلَيْدِينَاء العَلَيْدِينَاء العَلَيْدَاء العَلَيْدِينَاء العَلْمَاء العَلَيْدَاء العَلَيْدَاء العَلَيْدَاء العَلَيْدِينَاء العَلَيْدِينَاء العَلَيْدِينَاء العَلَيْدَاء العَلَيْدَاء العَلَيْدَاء العَلَيْدَاء العَلَيْدَاء العَلَيْدَاء العَلَيْدَاء العَلَيْء العَلَيْدَاء العَلْمُ العَلَيْدَاء العَلْمَاء العَلْمَاء العَلْمَاء العَلْمَاء العَلْمَاء العَلْمَا

නම මින නම මින

فإن المجذوب الحقيقي، الصادق في حاله مع الله، لابد أن يرده الله إلى بشريته في أوقات الصلاة، حتى يؤديها، ولا يخرج عن الشريعة طرفة عين مع كمال جذبه، أما من يتخطى حواجز الشريعة، فقد يكون إنسان عنده خلل في قواه العقلية، فهو معتوه، ولا يحت إلى الجذب الحقيقي بصلة.

فالجذب هو تعلق القلوب بشدة بالحبيب المحبوب، ولما كان المقصد هو رضاء المحبوب، فكان أول شئ يفعله المجذوب، أن ينفذ ما طلبه منه علام الغيوب، في كلامه المكتوب، ومن لم يفعل ذلك فهو مغلوب أو معيوب، لا يجب على العقلاء إتباعه أو تقليده، ولو أخبرهم بصريح الغيوب.

- ومنهم من يتمسكون في إمامة الطريق بابن الشيخ ولو كان ليس مؤهلاً لهذا المقام، فقد اختلط عندهم أمر الوراثة الإلهية، بالوراثة الشرعية، فجعلوا الإبن الصلب، الذي ورَّثته الشريعة ما خلّفه الأب من مقتنيات الدنيا، هو الذي يرث الأحوال الوهبية، والعلوم اللدنية، وغفلوا عن أن هذه وراثة الكتاب التي يصطفى الله على لها من يشاء من الأحباب، وإليها الإشارة بقوله سبحانه:

﴿ ثُمَّ أُوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَا الْكَتَابُ الْذِينَ الْصَلْمُ اللَّهِ الْمَالِقُ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ طَالِمٌ لِلْكَ هُو ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ فَاطَر

وفي ذلك يقول الإمام أبو العزائم ريه في كتابه: (مذكرة المرشدين) ص ١٦:

((وبعض أهل الطريق – إذا مات المرشد، أو مات الشيخ المأذون بالطريق – يسلمون لأحد أولاده أو أقاربه، وهذا أمر حسن، لو أن من سلّموا له يكون على شئ من العلم والعمل والحال، واجتهد في تحصيل ما به كمال نفسه، ونفع غيره، وحافظ على الاقتداء بالمرشد محافظة حقيقية في القول والعمل والحال، أما إذا سلموا لابن يحدق المنه يحدة المنه يحدد المنه ا

المناه المُشَيْخُ الْمُرَبِّي المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُرَبِّي المُرَبِّي المُرَبِّي المُرَبِّي

المنته الشي في وَلِمُ مَا الْعَصْالِيَّة وَلَيْ الْمُعَالِّينَة وَلَيْ الْمُعَالِّينَة الْمُعَالِّينَة الْمُعَالِّينَة الْمُعَالِينَة الْمُعَالِّينَة الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَة الْمُعَالِّينَة الْمُعَالِّينَة الْمُعَالِّينِينَة الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّى الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّى الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّى الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّى الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّى الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّى الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعَالِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّى الْمُعِلِي الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّى الْمُعِلَالِي الْمُعِلَّى الْمُعِلِي الْمُعِلَّى الْمُعِلِي الْمُعِلَّى ال

المرشد، أو أحد أقاربه، وكان صبياً لم يبلغ الحلم، أو كبيراً على غير استقامة، بعيداً عن معرفة الطريق وأهله، فإهم بذلك يكونوا عرضوا من اقتدوا به للهلاك، وأهلكوا أنفسهم، لأهم بذلك يجعلوه يغتر بنفسه، ويتكبر على العلم، ويحتقر العلماء، ولا يزيده الإقبال عليه، إلا غروراً وبعداً عن الله، وكأهم بذلك أساءوا إلى مرشدهم، فإنه جملهم بالعلم والعمل والحال، وهم لم يحسنوا إليه في أولاده وأهله، وكان الواجب عليهم، أن يجتهدوا في تربية ابن الأستاذ، أو من يكونوا من أهله، تربية حقيقية، علماً وهديباً وعملاً؛ حتى يكون لسان صدق لوالده، وارثاً لعلومه وأحواله.

وإني لأعجب من رجل لا يرضى أن يجعل الحصرم من العنب زبيباً، ويرضى أن يجعل الطفل الصغير، المؤهل للتربية والتهذيب والتعليم مرشداً عظيماً، ويظن أنه يحسن صنعاً ...، إلى أن قال رضى الله تعالى عنه: ... إن الله سبحانه وتعالى، حكم في كتابه العزيز في ميراث الأرض خاصاً لمخصوصين، وحكم في ميراث السماء أنه فضله يؤتيه لمن يشاء، فحكم سبحانه تعالى في خير الدنيا بما هو واضح، وحكم في ميراث الأنبياء والمرسلين، والفضل العظيم، بأنه لمن يشاء:

## ﴿ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ﴾ .

وقد سار على هذا النهج الصوفية العظام:

الجنز النَّانِ: الْشَيْخُ المُرَبِّي

البِّلْتِكَالَائِكُ : الْشَيْخُ الْمُرَبِّي 🔳 ٢٢٦

فأستحى من الله أن أقطعها، فأقام بذلك الحجة على صدق فراسة شيخه عليه.

وهذا الشيخ أبو الحسن الشاذلي ﷺ – مع كثرة ولده – يسلم الراية من بعده، لسيدي أبي العباس المرسي، وسيدي أبو العباس المرسي ١٥٠٥ مع صلاح أبنائه - يعطي الخلافة من بعده، لسيدي ياقوت العرش ظه.

ومنهم من يتمسك بأن مشيخة الطريق، لا تحق إلا لمن انتسب ظاهراً إلى الدوحة النبوية الطاهرة، وإن كان غير كفء للقيام بمذه المهمة، ويستندون في ذلك إلى الحديث الشريف الذي يقول: ((أبقيت فيكم ثقلين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وأهل بيتي)). وقد بين حقيقة ما يقصده سيدنا رسول الله ﷺ في هذا الحديث رجل من أهل البيت الطاهرين هو الإمام أبو العزائم رضى الله عنه في كتابه (الفرقة الناجية) ص ٢١ فقال: بعد ذكر الحديث: ((والمراد بأهل البيت حملة العلم بالله سبحانه وتعالى، الذين كاشفهم الله تعالى بظاهر القرآن وباطنه، وحدّه ومطلعه، ممن جملهم الله بحقيقة النسب المحمدي الروحاني بدليل قوله ﷺ : ((سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْت)) (رواه الطبرايي والحاكم عن عمرو بن عوف)، وتبنّيه ﷺ زيداً رضي الله عنه، وقوله (أدخل الإسلام بلالاً في نسبي)) (رواه النسائي وابن ماجة وأحمد والدرامي والحاكم عن أنس) فالمقول في طريق القوم على الاتصال بالنسب الروحاني، والسر النوراني، فإذا تجمل المريد بصفات شيخه الروحانية من حبّ ووجد وصدق وورع وزهد واخبات وخشوع، وتوكل ورضا وتسليم وغيرها، تُفاض عليه الجمالات الوهبية، والكمالات المحمدية، والأنوار العرفانية، لثبوت نسبه الروحاني، واتصاله بأصله النوراني. وهذا هو النسب الذي يقول فيه له : ((نحن معاشر الأنبياء، لا نوّرث درهما ولا ديناراً، وإنما نوّرت علماً ونوراً))، ولما كان العلماء ورثة الأنبياء،

නට රාස المَنْ اللَّهِ: الشَّيْخُ الْمُرَبِّي البَيْكِ الْشَيْخُ الْمُرَبِّي الْسَيْخُ الْمُرَبِّي

المنته المنه الخائرة

නම් වියළ නම් වියළ නම් වියළ නම් වියළ නම් වියළ නම් වියළ නම් වියඳ නම් වියළ නම් වියළ නම් වියළ

فالوراثة الحقيقية في هذه المعاني والكمالات الروحانية، لا تكون مجرد الأنساب الطينية، وإنما لاتصال الأرواح النورانية، والتشابه في الكمالات المحمدية، والانتظام في رحاب أهل المعية القرآنية، وممن ورث مقام القطبانية، ولم يكونوا من الدوحة النبوية الطاهرة بالنسب الظاهر، خلق كثير، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر، سيدي أبو العباس المرسي الخزرجي الأنصاري، وسيدي ياقوت العرش الحبشي وسيدي أبو الحسن البكري الصديقي وغيرهم كثير.

- ومنهم الذين يوهمون الناس، ألهم وصلوا إلى مقامات المعرفة، ويأمرولهم بإتباعهم، ويؤثّرون عليهم تأثيراً بليغاً، حتى يتصرفون فيهم كما يحلوا لهم، وذلك لسلب أموالهم.
  - ومنهم الذين يشربون المسكرات بحجة هداية العاصين.
  - ومنهم الذين يجمعون بين النساء والرجال في مكان واحد.
- ومنهم الذين يطلبون من مريديهم التسليم للشيخ على أي حال كان، وفيهم يقول الإمام أبو العزائم رضى الله عنه في كتابه (دستور السالكين) ص ٢٠ ((بعض من لا بصيرة لهم في الدين، ومن لم يسبق لهم تحصيل العلم، يقتدون ببعض أدعياء الطريق، فيُدخلون في قلوهم أن التسليم للشيخ مهما كان وعلى أي حال كان خير، ولا يصل السالك إلى الله إلا بالتسليم للشيخ، ثم يعملون أمام المريدين صريح الحرام، أو يقولون صريح الكفر، ويأمرون بترك الفرض والسنة، وينهون عن الأعمال الشرعية، فيسلم لهم أهل الجهالة تسليم الأعمى، لاعتقادهم أهم أهل الحقيقة، وأهم ارتقوا عن الشريعة، ويضربون مثلاً يدل على كمال جهالتهم فيقولون: ((إن كان شيخك حمار امسك ذيله)) مبالغة في التسليم الأعمى، وكم من فئة من الناس استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله)).

جَوَا فَوَجَ بَعُوا فَوَجَ بَعُوا فَوَجَ بِعُوا فَوْجَ بِعُوا فَوَجَ بِعُوا فَوْجَ بِعُوا فَوَجَ بِعُوا فَوْجَ بِعُوا فَوْجَ بِعُوا فَعِمْ عُمَا فَعِمْ عُمَا فَوَجَ بِعُوا لَمِنْ إِنْ مُؤْتِمِ إِنْ مُ مُؤْتِكُ وَالْمُوا لِمُعْلَى اللّهِ الْمُعْرِقِ فَعِلَا لِمُعْتُوا لِمُعْمَى الْمُعْمَالِ فَعِلَا لِمُعْتُوا لِمُعْمَلِ مِنْ الْمُعْرِقِ فَعَلَا لِمُعْمَالِ فَعِلَا لِمُعْمَا لِمُعْمَالِ فَعِلَا لِمُعْتَى اللّهِ الْمُعْلِقِ فَعِلَا لِمُعْمَلِ مُعْلَى اللّهِ الْمُعْمِلِ فَعِلَا لِمُعْمِعُوا لِمُعْمَلِ مُعْمَلِكُوا لِمُعْلِقِ لَا عُلَالِكُولِ وَالْمِعِلَى إِلَيْكُوا لِمِنْ إِلَاكُولِ وَالْمُعِلَى إِلَيْكُولِ عَلَى الْمُعْمِلِ عَلَى الْمُعْمِلِ فَالْمُ عَلَا لَمْ عُلِمُ لَا عَلَى الْمُعْمِلِ عَلَا لِمُعْمِلُوا لِمِنْ عَلَا لِمُعْمِلِ عَلَا لِمُعْمِلِ عَلَا لِمُعْمِلِ عَلَا مُعْمِلُولُ وَالْمُعِلِمُ عِلَى الْمُعْمِلُ عَلَا مُعْمِلُ عَلَالِهُ عَلَى مُعْمِلُولُ مِنْ عَلَالْمُ عَلَالِمُ عَلَالِهُ عَلَا مُعْمِلِكُ مِنْ عَلَا لَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا مُعْمِلِ عَلَا مُعْمِلِ عَلَا مُعْمِلِ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا

المنته الشوفي والحياة العضرية

#### نصيحة صادقة

إخوايي أهل الطريق...

كيف يسلم السالك، طالب النجاة من هول يوم القيامة، بصحبة من يهلكه عخالفة سنة رسول الله ها؟

إن هذا ليس بتسليم، وإنما جهل بالحق، وحظ جلي لا خفي، وللتسليم مقدار مخصوص، فإن خالف المرشد ما كان عليه رسول الله في ، وقف المريد عن الاقتداء به، حتى يستبين له الحق فيه، أو يسأله عن مأخذه من كتاب الله، وسنة رسول الله في ، قال الله تعالى:

## ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَبَى القيامة

والعاقل لا يقلد إلا من بعثه الله بالحق بشيراً ونذيراً، مبيناً لنا محاب الله ومراضيه، والمرشد يبين لنا ما خفي من بيان رسول الله الله عليه الأئمة الهداة من الصحابة والتابعين.

وانظروا إلى هذا الإمام الصادق، أبي يزيد البسطامي رضي الله عنه: عندما سأل تلاميذه قائلاً: من أنا؟ قالوا: أنت أبو يزيد.

قال: أنا محمد رسول الله، يعنى لا تنظروا إلى بعين العصمة، ولكن انظروا إلى بعين البصيرة، فإن كنت على ما كان عليه رسول الله الله فقوموني، وإن خالفت رسول الله فقوموني.

هذا أساس الطريق، فإن الحق فوق الخلق، فاقبلوا الحق ولو من الغريب البعيد، البغيض الدنع، ولا تقبلوا الباطل، ولو من الولي العالم الورع الزاهد.

مَعَ فَهِ مِعَ فَهِ الْمُنَالِينَ الْشَيْخُ الْمُرَبِّي الْشَيْخُ الْمُرَبِّي [ ٢٢٩] المنتهج الصف في والحياة العَصْانِيّة فَرَيْ الْمُعَالَّةُ الْعَصَانِيّة

إخوايي أهل الطريق، كان الرجل من أهل الطريق، يمشي فيجتمع الناس عليه، فيردّهم الناس عنه بالسياط، فلا يرتدون، ويمر بعده أمير المؤمنين، والجند يضربون الناس بالسياط، ليجتمعوا عليه، فلا يجتمعون.

كان أمير المؤمنين يزور أهل الطريق في بيوهم، فيسمع منهم القوارص من الوعظ حتى يبكي، وفي زيارة أمير المؤمنين هارون لفضيل، وما واجه به ابن جريج أبا جعفر المنصور، وما كته بعض الصحابة لأمير المؤمنين عمر، كل هذا دليل على أن أهل الطريق، كانوا أثمة للأمراء، وسادة للخلفاء، لألهم خافوا الله، فأخاف منهم كل شئ، وأقبلوا على الله، فأقبل بقلوب الخلق عليهم، وجملوا سرائرهم لله، فجمل الله علانيتهم لعباده. أنتم تسمعون من أسرارهم، وكراماهم، ما دونه أهل التاريخ عنهم، خصوصاً من ترجموا لأهل الطريق، واعتنوا بآثارهم، كانوا إذا جلسوا في مجلس، لاحت أنوار الحكمة، وظهرت أسرار المعرفة، وامتلأت القلوب إيماناً، وذُكر الله لرؤيتهم، وكره الناس الدنيا وما فيها، ورغبوا في الآخرة وما فيها.

وكم أسلم يهودي ونصراني ومجوسي عند سماع عباراهم، وعلم أحوالهم، وبيان أخبارهم.....هكذا كان الطريق، وكان أهل الطريق، حتى بلغ من التعظيم لهم في القلوب، أن الناس كانوا إذا أقسموا يقولون: وحياة أهل الطريق.

وقد أشار إلى ذلك الإمام الشعراني ره كتابه (الأنوار القدسية) فقال:

((وقد أدركنا بحمد الله جملة من أشياخ الطريق أول هذا القرن وكانوا على قدم عظيم في العبادة، والنسك، والورع، والخشية، وكف الجوارح الظاهرة والباطنة عن الآثام، حتى لا تجد أحدهم قط يعمل شيئا يكتبه كاتب الشمال، وكان للطريق حرمة وهيبة، وكان الأمراء والملوك

عِمَا فَهِ الْجَنْهُ اللَّهِ: الْشَيْخُ الْمُرَبِّي الْسَيْخُ الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي المنته الشي المنته العَصَالَة العَلَيْدِي العَلَيْدِي العَلَيْدُولِي العَلَيْدِي العَلَيْدِي العَلْمَالِي العَلَيْدِي العَلَيْدِي العَلَيْدِي العَلَيْدُولِي العَلْمَالِي العَلَيْدُولِي العَلَيْدُولِي العَلَيْدِي العَلَيْدُولِي العَلَيْدُولِي العَلْمَالِي العَلْم

يتبركون بأهلها، ويقبّلون بطون أقدامهم، لما يشهدونه من صفاتهم الحسنة. ، وقد رأيت بعيني السلطان الغوري، وهو يقبّل يد سيدي محمد بن عنان، ورأيت السلطان طومان باي الذي تولى بعده يقبّل بطن رجله، وطلعت مرة مع سيدي الشيخ أبي الحسن الغمري للسلطان الغوري في شفاعة، فقام للشيخ وعضده من تحت إبطه وقال: يا سيدي عززتني في هذا النهار، فأنا ومملكتي كلها لا نفي حق طريقك)).

إخواني أهل الطريق....

اعلموا أن المزاهمة والمنافسة إنما تكون في الفرار من الدنيا إلى الآخرة، وفي التخلي عن الرزائل النفسانية، للتجمل بالفضائل الروحانية، في عمل الخير النافع لجميع الإخوان، وفي السبق في عمل القربات، والمسارعة إلى المنافسة في رفعة الدرجات عند الله، لا عند الخلق، وفي إحتقار نفسه ليعظمه الله، وفي الرضا بالفقر ليغنيه الله، وفي التواضع لعباد الله ليرفعه الله، وفي بغض الشهرة والسمعة والرياسة خوفاً من القطيعة عن الله، وفي إعتقاد أن الدار الدنيا فانية زائلة، في ذلك تكون المنافسة والمزاهمة، ينافس في ذلك أهل الله الصالحون، وأحباب الله المقربون [الآية (٢٦) سورة المطففين]:

## ﴿ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ٢٠٠٠

وليست المنافسة والمزاحمة في جمع ما يفني من المال، وما لا ينفع من الشهرة والسيادة، وما لا يدوم من ملاذ المأكل والمشرب والمنكح والملبس والمسكن.

إن الطريق المستقيم يا إخواني:

واحد لا يتعدد، وإن تعددت أنواع السير عليه، سرعة وبطء، وتأنياً وإقبالاً .... والسالكون عليه وإن تفاوتت همهم، وتنوعت عزائمهم، إلا إلهم لا خلاف بينهم،

නම් මියි. නම් මියි. නම් මියි. නම් මියි. නම් මියි නම් මියි. නම් මියි. නම් මියි. නම් මියි.

المُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُوبِّي المُناكِلةُ اللَّهُ الْمُرَبِّي اللَّهُ ١٣١ اللَّهُ الْمُرَبِّي

المنته الشي في والحياة العَصْانَة وَوَيْ الْمُعَالَّةُ الْعَصَانِيّة

هم وهو هم واحد ومذهب واحد، سارعوا إلى وجهة واحدة، وتعاونوا على مقصد واحد، وتنافسوا في مراد واحد.، إنما الخلاف بينهم:

- أن هذا على الطريق الحق إلا أنه توسط وعمل بالقلب والجسم في حالة وسط.
- وأخوه معه على الطريق الحق، إلا أنه عمل الواجب البدي، ووقف عنده، وزاد في عمل القلوب على الواجب القلبي.
  - والآخر على الطريق الحق، إلا أنه يجاهد نفسه ليتخلى.
    - وأخوه معه إلا أنه ينافس ليتحلى.
- والكل في حيطة واحدة، وهي المدينة التي أشار إليها لله المقط الموله المعلق المعلق

### { الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ }

واسمعوا يا إخواني أهل الطريق إلى هذه النصيحة من الإمام أبي العزائم رضي الله عنه، والتي ذكرها في كتابه (مذكرة المرشدين) ص ١٠٨ :

((يا أيها العلماء والمرشدون، والخلفاء عن الطريق، وأبناء الأشراف، وورثة أهل العلم بالله والفضل، أنتم الأنجم في أفق العامة، فإذا هوت تلك الأنجم، كيف تكون حالة الناس، وإذا كسفت تلك الكواكب، فبم يهتدي الناس؟

هلا اقتدیتم بسلفکم الصالح، فزکیتم أنفسکم، وجاهدت موها، حتی أطاعتكم فملكتموها قبل أن تملككم، فكنتم بدور هدى كما كان سلفكم،

معا فه معا فه

المنته المنته العَصَانَة العَلَيْدَاء العَلَيْدَاء العَصَانَة العَلَيْدَاء العَلَيْدَاء العَلَيْدَاء العَصَانَة العَلَيْدَاء العَلَيْدَ

يا خلفاء الطريق: ..... أنتم تسيرون مع من معكم إلى أين؟ وتعملون لمن؟ .... فإن قلتم نحن سانرون إلى الله، ونعمل لله، أقول لكم: يا إخواني، الطريق الذي سلك عليه السائرون إلى الله، معلوم لا يُجهل، معروف لا يُنكر، فهل عليه سلكتم؟ وعلى جادته نهجتم؟ ومن الميل عنه تحصنتم؟ إن كان ذلك، فلم الإختلاف بينكم؟ ولم الشغل في المنافسة فيما لا ينفع؟ ...... عجبا لكم !! ..... لو أنكم على الطريق المستقيم، ينفع؟ ..... وبحصون آمنة تحصنتم، لنزع الله ما في صدوركم من غل، ولأشهدكم من جمال آياته، وعجانب قدرته، وغرائب حكمته، ما به تبتهج أنفسكم، فتسكن إلى الله، وتطمئن قلوبكم فتحب الله، وتلين أعضاءكم لطاعة الله).

ولله در الإمام أبو العزائم رضي الله عنه إذ يقول:

ما اختلاف الطريق والقصد واحد والصراط السوي للمتـــواجد ذا لأن النفوس مختلفـــات كل نفس لها سبـــيل وشاهد واختلاف الطريق في السير ينبي باختلاف النفوس بل والمــوارد والمراد المحبوب أفرد بالقصد علياً هو الإله الواحــــد

නව විශ නව විශ

الْبَنْالِمَالِكَالِكَانِينَ : الْشَيْخُ الْمُرَبِّي 📳 ٢٣٣

النَّانَةِ: الْشَيْخُ الْمُرَبِّي

المنتهج الشرفي ولحيالة العَنْ يَرِيَّة من وهو يعن وهو

> والنفوس المرضى تسير الهويني للأيادي أو للعطا والموائــــد أو لأجر تسعى ونيل حظـــوظ في جنان النعيم بين الولائـــد بين باك من خوف نــار وراج جنة الخلد في عناء يجـــاهد بين ورع فيما يزول لقصــــد فوزه بالقبول تهجد عـــابد ذاك سر التفريق والوجه قصدي منٍ ألست وطالب الغير جاحد أفرد المجتبون وجها عليــــاً باليقين القوي محو العوائـــد شاهدوا باليقين في الكون نِوراً كان بدءاً يراه كل شاهــــد لم تعقهم عناصر وحـــدود كل فرد لله بالله عائـــــد قصدهم واحد إليه أنابــــوا بل له أســـلموا بقلب واحد



عما فه المنافظة : الْشَيْخُ الْمُرَبِّي ﴿ لَا لِمُنْ النَّائِينَ : الْشَيْخُ الْمُرَبِّي ﴾ ٢٣٤ المنتهج الصف في وللحياة العَصْالِيّة

فَرَخُ مُحَدِّ لَا يُورَيْنُ

නව වාස නව වාස



مَى وَهِ مَى وَالْمُ وَلِمِ وَمِنْ وَالْمُ وَمِنْ وَالْمُ وَلِمِ وَمِنْ وَالْمُ وَلِي وَالْمُ وَالْمُ وَلِمِ وَمِنْ وَالْمُ وَلِمُ وَالْمُ وَلِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلِمُ وَالْمُ وَلِمُ وَالْمُ وَلِمُ وَالْمُ وَلِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِم

النظر الشرك في والحديث التركزين التركز



المنته الشرف في ولحياة العَضْرَيّة

البَابُ الثَّاني

## أدب المُرادِين والمُرِيدين

للأدب عند الصوفية شأن كبير، فقد اعتبروه الأساس الأول في سيرهم وسلوكهم إلى الله على ، ولذلك قالوا:

((الزم الأدب، وإلا فانتظر العطب))

وقالوا:

((حافظ على الأدب، ولو رقيت إلى أعلى الرتب))

وعللوا ذلك:

بأن صحة الظواهر، تدل على صحة البواطن، فما استُودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر، فأحوال الظاهر تابعة لأحوال الباطن، فأسرة الوجه تدل على السريرة، وما فيك يظهر على فيك، وكل إناء بالذي فيه يرشح، وما خامر القلوب، فعلى الوجوه أثره يلوح، فتهذيب الجوارح يدل على تمذيب القلوب، وآداب الظاهر، يدل على آداب الباطن.

حُكي أن الجنيد دخل على أبي حفص النيسابوري، فرأى أصحابه واقفين عند رأسه، كأصحاب الملك. فقال الجنيد: أدّبت أصحابك يا أبا حفص أدب الملوك؟

فقال: لا يا أبا القاسم، ولكن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن.

ولذلك قيل:

من يُحرم سلطان الأدب، فهو بعيد ما تدانا وأقترب.

وقيل:

عن فه عن المُرادِينَ وَالمُريدِينِ اللهُ ١٣٧

المنتهج الصّ في وَلِكَيَاةُ الْعَصْلِيّة وَلَيْ الْعَصْلِيّة وَلَيْ الْعُصَالِيّة الْعَصْلِيّة الْعُصَالِيّة الْعُمَالِيّة الْعُصَالِيّة الْعُمَالِيّة الْعُلْمَالِيّة الْعُلْمِيلِيّة الْعُلْمِ

هم وه هم وه

وقال أبو حفص رضي الله عنه:

التصوف كله أدب، ولكل وقت أدب، ولكل حال أدب، ولكل مقام أدب.

فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال، ومن ضيع الآداب فهو بعيد من حيث يظن القرب، مردود من حيث يظن القبول.

وقال ابن عطاء الله:

((من جهل المريد أن يسئ الأدب، فتُؤخَّر العقوبة عنه، فيقول: لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد، وأوجب البعاد، فقد يُقطع المدد عنه من حيث لا يدري، ولو لم يكن إلا منع المزيد، وقد يُقام مقام البعد من حيث لا يدري، ولو لم يكن إلا أن يخليه وما يريد)).

فإن القوم ما سادوا، وما شرفوا إلا بالآداب مع الله، ومع رسوله ﷺ ومع أشياخهم ومع سائر المسلمون.

فالأدب مع الله بامتثال أمره، واجتناب نهيه، والاستسلام لقهره.

وقال فيه الشيخ زروق رضي الله عنه في شرح الحكم: هو حفظ الحدود، والوفاء بالعهود، والنطق بالملك الودود، والرضى بالموجود، وبذل الطاقة والمجهود.

والأدب مع المسلمين، بأن تحب لهم ما تحب لنفسك، أو أكثر.

وآداب الأوقات: تعميرها بالطاعات.

 فأوقات العبد أربعة كما قال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه:

(( وقت الطاعة، ووقت المعصية، ووقت النعمة، ووقت البلية، فوقت الطاعة مقتضى الحق منك شهود المنة، ووقت المعصية مقتضى الحق منك تحقيق التوبة، ووقت النعمة مقتضى الحق منك الشكر، ووقت البلية مقتضى الحق منك الصبر.))

فإذا قام العبد بهذه الآداب كلها حصل له الشرف التام، والمترلة الكبرى عند الخاص والعام وسنذكر بفضل الله على نبذة مختصرة من آداب القوم، مما لاغنى لسالك طريق القوم عنه فمنها:

## أدب الشيخ

لما كانت أهم وظيفة المشايخ.....

حفظ اجتماع البواطن، وإزالة التفرقة بإزالة شعث البواطن، لأهم بنسبة الأرواح اجتمعوا، وبرابطة التأليف الإلهي اتفقوا، وبمشاهدة القلوب تواطئوا، ولتهذيب النفوس وتصفية القلوب رابطوا، كان لابد لهم من التأليف، والتودّد، والنصح لقوله ﷺ ( المستدرك للحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه) :

### { إِنَّ الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَلا خَيْرَ فِيمَنْ لا يَأْلَفُ وَلا يُؤْلَفُ }

فيكلم المريدين كلام الناصح المشفق الوالد لولده، بما ينفعه في دينه ودنياه، وكل مريد ومسترشد ساقه الله تعالى إليه، يراجع الله تعالى في معناه، ويكثر اللَّجأ إليه أن يتولاه فيه، وفي القول معه، ولا يتكلم مع المريد بالكلمة إلا وقلبه ناظر إلى الله، مستعين به في الهداية للصواب من القول.

නව වාස المناه الله الشَيْخُ الْمُرَبِّي المُناعِلاتِي: أَدَبُ المُرَادِينَ وَالمُريدِينِ 🗉 ٢٣٩

الله بهاي والله بهاي و يقول الشيخ أبو النجيب السهروردي مُوصياً بعض أصحابه:

#### ((لا تكلم أحداً من الفقراء إلا في أصفى أوقاتك))

ويقول في ذلك الشيخ عبد العزيز الدباغ الله في كتابه ((الأبريز)) ص ٣٩٠:

((إن الولي الكامل غانب في مشاهدة الحق سبحانه وتعالى، لا يُحجب عنه طرفة عين، وظاهره مع الخلق، فيستعمل الحق سبحانه ظاهره مع القاصدين بحسب ما سبق لهم في القسمة، فمن قسم له منه رحمة أطلق عليه ذلك الظاهر وأنطقه بالعلوم، وأظهر له ما لا يكيف من الخيرات، ومن أراد به سوءاً ولم يُقسم له على يده شيئاً، أمسكه عنه، وحجبه عن النطق بالمعارف.))

ثم قال رضى الله عنه:

(( وما مَثْلَت الولي مع القاصدين، إلا كحجر بني إسرائيل، فإذا كان بين بدي أولياء الله تعالى، انفجرت منه اثنتا عشرة عيناً، وإذا كان بين أعدانه تعالى، لا تخرج منه ولا قطرة واحدة.))

وكان الشيخ أبو السعود رضى الله عنه يكلم أصحابه بما يُلقى إليه، ويقول:

أنا في هذا الكلام مستمع كأحدكم، فأشكل ذلك على بعض الحاضرين، وقال: إذا كان القائل يعلم ما يقول، فكيف يكون مستمعاً ؟!

فرجع إلى مترله، فرأى في ليلته في المنام كأن قائلاً يقول له: أليس الغواص يغوص في البحر لطلب الدُّر، ويرجع بالصدف في مخلاته، والدُّر قد حصل معه، ولكن لا يراه إلا إذا خرج من البحر، ويشاركه في رؤية الدُّرّ مَنْ هو على الساحل ففهم في المنام إشارة الشيخ في ذلك.

عَمَّ فَهِ عَمَ فَهِ الْمُنَائِلَالَةِ: الْشَيْخُ الْمُرَبِّينِ الْمُلِلَّةِ: أَدَبُ المُرَادِينَ وَالمُرِيدِينِ ﴿ ٢٤٠ ] المنته المنته العَصَابَة العَلَيْعَالِيقِيقِ العَلَيْعَ العَلَيْعَ العَلَيْعِيقِ العَلَيْعِيقِيقِ العَلَيْعَ العَلَيْعَ العَلَيْعَ العَلَيْعَ العَلَيْعَ العَلْعَلَيْعِ العَلَيْعَ العَلْعَ

නම වාස නම වාස

ومن أدب الشيخ: أن يكون له خلوة خاصة، ووقت خاص، لا يسعه فيه معاناة الخلق، حتى يفيض على جلوته فائدة خلوته، ولا تدّعي نفسه قوة، ظناً منها أن استدامة المخالطة مع الخلق والكلام معهم لا يضره، ولا يأخذ منه، وأنه غير محتاج إلى الخلوة فإن رسول الله هي مع كمال حاله، كان له قيام الليل، وصلوات يصليها ويداوم عليها، وأوقات يخلو فيها.

كان الجنيد رضى الله عنه يقول لأصحابه:

((لو علمت أن صلاة ركعتين لي أفضل من جلوسي معكم ما جلست عندكم)).

فإذا رأى الفضل في الخلوة يخلو، وإذا رأى الفضل في الجلوة يجلس مع الأصحاب، فتكون جلوته في حماية خلوته، وجلوته مزيداً لخلوته.

#### ومن وظيفة الشيخ:

حسن خلقه مع أهل الإرادة والطلب، والترول من حقه فيما يجب من التبجيل والتعظيم للمشايخ، واستعماله التواضع.

ومن آداب الشيوخ: الترول إلى حال المريدين من الرفق بهم وبسطهم.

ومن أداب الشيوخ: التعطف على الأصحاب، وقضاء حقوقهم في الصحة والمرض، ولا يترك حقوقهم إعتماداً على إرادهم وصدقهم.

ومن آداب الشيوخ: ألهم إذا علموا من بعض المسترشدين ضعفاً في مراغمة النفس وقهرها، واعتماد صدق العزيمة، أن يرفقوا به، ويوقفوه على حد الرخصة ففي ذلك خير كثير.

ومن آداب الشيوخ: التنزه عن مال المريد وخدمته، والارتفاق من جانبه بوجه من الوجوه، لأنه جاء لله تعالى فيجعل نفعه وإرشاده خالصاً لوجه الله تعالى.

 النظرال و المنظم المن المنظم المنظم

ومن آداب الشيخ: إذا رأى من بعض المريدين مكروهاً، أو علم من حاله اعوجاجاً، أو أحسّ منه بدعوى، أو رأى أنه داخله عُجْب، أن لا يصرح له بالمكروه، بل يتكلم مع الأصحاب، ويشير إلى المكروه الذي يعلم، ويكشف عن وجه المّنمة مجملاً، فتحصل بذلك الفائدة للكل، فهذا أقرب إلى المداراة، وأكثر أثراً لتألف القلوب، وإذا رأى من المريد تقصيراً في خدمة ندبه إليها، يحمل تقصيره، ويعفو عنه، ويُحرضه على الخدمة بالرفق واللين.

#### ومن جملة مهام الآداب:

حفظ أسرار المريدين فيما يُكاشفون ويُمنحون من أنواع المنح، فسر المريد لا يتجاوز ربه وشيخه، ثم لا يُحقّر الشيخ في نفس المريد ما يجده في خلوته من كشف أو سماع خطاب، أو شئ من خوارق العادات، ويعرفه أن الوقوف مع شئ من هذا يشغل عن الله تعالى.

#### ومن صدق عبودية الشيخ لربه:

يدعون والرهبوت ملء قلوبهم

أن يتبرى من حوله وقوته، وعلمه، وعمله، وحاله.

فيقول كما قال الإمام أبو العزائم رضي الله عنه:

علمت نفسي أبي كنت لا شئ فصرت لا شئ في نفسي وفي كُلّي به تترّه صرت الآن موجودا به حولي ومن أنا عدم الله جملسيني فصرت صورته العليا بلا نيسل ويكون كما قال رضي الله عنه:
وإذا دعاهم أن يدّلوا غيرهم قاموا بحسول منه لا بفخار

عمل فه المنز الله : الْشَيْخُ الْمُرَبِّينِ الْجَائِلَاتُ: أَدَبُ المُرَادِينَ وَالمُرِيدِينِ [ ٢٤٧

بالهدى هدى المصطفى المختسار

هم وهر هم وهو وقد قال أبو يعقوب النهرجوري رضي الله عنه:

((من علامة من تولاه الله في أحواله، أن يشاهد التقصير في إخلاصه، والغفلة في أذكاره، والنقصان في صدقه، والفتور في مشاهدته، وقلة المراعاة في فقره، فتكون جميع أحواله عنده غير مرضية، ويزداد فقرأ إلى الله على فصده وسيره)).

وقال أبو عمر إسماعيل بن نجيد رضي الله عنه:

((لا يصفو لأحد قدم في العبودية، حتى تكون أفعاله عنده كلها رياء، وأحواله كلها دعاوي، فالنفس مجبولة على ضد الخير، لو لا فضل الله علينا ورحمته، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِيْ مِنكُم مِّن أُحَدٍ أَبَدًا ﴾ ٢١ النور، وقال سبحانه: ﴿ وَمَآ أُبَرِّئُ مِنكُم مِّن ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِٱلسُّوءِ إِلّا مَا رَحِمَ رَبِّيَ ﴾ [٥ يوسف].

وقال بعض السادات رضى الله عنه:

((ما هناك إلا فضله، ولا نعيش إلا في ستره، ولو كُشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم، فلذا تبرأ الأكابر من أعمالهم الصحيحة فضلاً عن غيرها)).، حتى قال أبو يزيد رضى الله عنه:

((لو صفت لي تهليلة واحدة ما باليت بعدها بشئ)).

وعن هذا الشيخ الذي تخلق بما ذكرناه يقول سيدي على الخواص عليه :

((علامة الشيخ الذي يجب الأدب معه أن يكون عارفاً بالكتاب والسنة، قائلاً بهما في ظاهره، متحققاً بهما في سره، يراعي حدود الله، معاهد م

المنته الشي في وللتياة العَصْانِيّة فَرَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ العَصَالِمَةُ العَصَالِمَةُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ها وهو ها وه ويوقي بعهد الله، لا يتأول في الورع، بل يأخذ بالاحتياط في سائر أحواله، يشفق على جميع الأمة، لا يمقت أحداً من العصاة، بل يتلطف به، ويدعوه إلى الخير برحمة ورفق، جوده مطلق على البرّ والفاجر، والشاكر والجاحد، كأن جميع الخلق عائلته)).

## أدب السالك في نفسه

الأدب تمذيب الظاهر والباطن، فإذا تمذّب ظاهر العبد وباطنه صار صوفياً أديباً، ولا يتكامل الأدب في العبد إلا بتكامل مكارم الأخلاق ولذلك قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات (مرقاة المفاتيح):

#### { حَسِّنُ وا أَخْلاقَكُم }

فإذا تزكّت النفس، تدبرت بالعقل، واستقامت أحوالها الظاهرة والباطنة، وهَذّبت الأخلاق، وتكونت الآداب، ولأهمية الأدب في طريق القوم عبّر عنه كبار الصوفية، بعبارات تستولى على الألباب فقال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: أدب الخدمة، أعز من الخدمة.

وقال الجنيد رضي الله عنه:

من أعان نفسه على هواها فقد أشرك في قتل نفسه، لأن العبودية ملازمة الأدب، والطغيان سوء الأدب.

وقال أبو علي الدقاق رضي الله عنه:

العبد يصل بطاعته إلى الجنة، وبأدبه في طاعته إلى الله تعالى.

المَّنَ الْمُرَبِّي الْمُرَبِّي الْمُولَالِينَ أَدَبُ المُرَادِينَ وَالمُريدِينِ  $\mathbb{R}$  3  $\mathbb{R}$  المُرَادِينَ وَالمُريدِينِ  $\mathbb{R}$  4  $\mathbb{R}$ 

وقال بعضهم:

الزم الأدب ظاهراً وباطناً، فما أساء أحد الأدب ظاهراً إلا عوقب ظاهراً، وما أساء أحد الأدب باطناً إلا عوقب باطناً.

وقال عبد الله بن المبارك:

من تهاون بالأدب، عُوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عُوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عُوقب بحرمان المعرفة.

وقال أنس بن مالك رضى الله عنه:

الأدب في العمل علامة قبول العمل.

وقال أبو على الدقاق رضى الله عنه:

ترك الأدب موجب للطرد، فمن أساء الأدب على البساط، رُدّ إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رُدّ إلى سياسة الدواب.

وقال أبو نصر السّراج رضي الله عنه:

أدب أهل الخصوصية من أهل الدين في طهارة القلوب، ومراعاة الأسرار، والوفاء بالعهود، وحفظ الوقت، وقلة الالتفات إلى الخواطر والعوارض، والبوادي والعوائق، واستواء السر والعلانية، وحسن الأدب في مواقف الطلب، ومقامات القرب، وأوقات الحضور، والأدب أدبان: أدب قول، وأدب فعل؛ فمن تقرب إلى الله تعالى بأدب فعل، منحه محبة القلوب.

وقال النوري رضي الله عنه:

من لم يتأدب للوقت فوقته مقت.

නව රාස المَنْ الْشَيْخُ الْمُرَبِّي البَالِكَةِ: أَذَبُ المُرَادِينَ وَالمُريدِينِ الْمُوادِينَ وَالمُريدِين

ولما كانت جميع آداب المريد يعسر حصرها وضبطها في عبارة على وجه

التفصيل، فنكتفي بذكر طرف صالح منها، فمن ذلك:

الصدق في طلبه للطريق، ومحبته للشيخ، والاكثار من زيارته، لما فيها من زيادة فيض الإمداد، واكتساب الأوصاف المحمودة، والتخلص من الأوصاف المذمومة، مع اقتباس العلم والحال، وفي ذلك من الخير ما لا يعلمه إلا الله ومحتك الصدق في محبة الشيخ أن لا يصرفه عنه صارف، ولا تردّه السيوف والمتالف.

زيارة الإخوان في الله تعالى، لأنما قربة عظيمة، ومنقبة جسيمة، وهي من أفضل السياحة وقد قال ﷺ فيما يرويه الإمام أحمد، وابن حبان، والحاكم، والقضاعي عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قَالَ النَّبيُّ ﷺ :

«قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ»

طلب العلم النافع الذي يقول فيه 🍇 (عَنْ أَنْسِ سنن ابن ماجة ) :

## { طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ }

والمراد بالعلم في الحديث العلم بذات الله وصفاته، وأحكامه، وعلوم القرآن، والحديث الشريف، وسير الأنبياء والمرسلين، وحكايات الصالحين وما شابه ذلك.

ردّ المظالم إلى أهلها، والتحلل من حقوق العباد بالكلية؛ كلما أمكن ذلك سواء في العرض أو المال.

التوبة من سائر الذنوب الظاهرة والباطنة، كالغيبة، وشرب الخمر، والحسد، ونحو ذلك.

المِن اللهِ: الْشَيْخُ الْمُرَبِّي البَالِيلاتِ: أَدَبُ المُرَادِينَ وَالمُريدِينِ اللهِ ٢٤٦

المنته الشي في والحياة العَظْنَة وَوَيْ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّينَا الْمُعَالِينَامِ الْمُعِلِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلْمِينِ ال

ويتدرج في ذلك التوبة عن الكبائر، ثم الصغائر، ثم المكروهات، ثم من خلاف الأولى، ثم من رؤية أنه صار معدوداً من الفقرا.

ملازمة الجهاد لنفسه، فقد قال الشيخ أبو على الدقاق هه:

(( من زين ظاهره بالمجاهدة، زين الله باطنه بالمشاهدة، ومن لم يجاهد نفسه في بدايته لا يشم من الطريق رائحة )).

وكان أبو عثمان المغربي رضي الله عنه يقول:

((من ظن أنه يفتح عليه بشئ من هذه الطريق بغير مجاهدة !!!!!! ، فقد رام المحال )).

٧- الأخذ بأركان الطريق الأربعة: الجوع، والعزلة، والسهر، وقلة الكلام.

حالفة هوى النفس، فلا يوافقها قط فيما هواه، لأن رأس مال المريد عنالفة النفس، قال أبو حفص رضي الله عنه: ((من لم يتهم نفسه على دوام الحالات، ولم يخالفها في جميع شهواها، ولم يجرّها إلى مكروهها في سائر الأوقات، فهو معذور في سائر الحالات)) وقال الإمام البوصيري رضى الله عنه:

وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما مخضاك النصح فاتهما

٩ أن لا يكون له إلا شيخ واحد، لأن مبنى طريق القوم على التوحيد
 الخالص، وقد كان أبو يزيد البسطامي رضى الله عنه يقول:

((من لم يكن له أستاذ واحد، فهو مشرك في الطريق، والمشرك شيخه الشيطان)) .

وقال الشيخ محي الدين بن عربي في الباب الأحد والثمانين ومائة من الفتوحات المكية: على قد معلى المعلى ا

النَّجُ الصِّ فَيْ وَلِي الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ اللْمِلْعِلْمِلْلِي اللَّهِ اللَّالْمِلْمِلْمِلْلِيلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

((اعلم أنه لا يجوز لمريد أن يتّخذ له إلا شيخاً واحداً، لأن ذلك أعون له في الطريق، وما رأينا مريداً قط أفلح على يد شيخين، فكما أنه لم يكن وجود العالم بين إلهين، ولا المكلف بين رسولين، ولا امرأة بين زوجين، فكذلك المريد لا يكون بين شيخين، هذا كله في مريد تقيد بشيخ بقصد سلوكه الطريق، وأمّا من لم يتقيد فهو متبرك بالشيخ فقط، فمثل ذلك لا يُمنع من الاجتماع بأحد)).

• ١٠ حذف العلائق الدنيوية، فإن من كان له علاقة دنيوية فقل أن يُفلح، ومن هنا قالوا: ((من شرط التائب بُعْده عن إخوان السوء، الذين كانوا أصحابه في المعاصي قبل أن يتوب منها، لأن القرب منهم ربما جرّه إلى الرجوع إلى فعل ما كان تاب منه)).

الحريق، والا المتدائد في الطريق، والا يوطن نفسه على تحمل الشدائد في الطريق، والا ينصرف عنها، إذا أصابته الأسقام والآلام، والفاقات والبلايا المتلاحقة، بل يثبت على الطريق بالحق، ولا يتزلزل بالمحن فيها.

ومن شأنه عمله على تنظيف باطنه وظاهره عن الصفات التي تمنعه من دخول حضرة الله 3 كالغضب، وعز النفس والكبر والعجب والحسد ونحو ذلك، وكذلك مكابدة خواطره، ومعالجة أخلاقه، ونفي الغفلة عن قلبه بمداومة ذكر الله 3 .

91- ومن شأنه أن يغض بصره عن رؤية الصور المستحسنة ما أمكن، فإن النظر إليها كالسهم الذي يصيبه في قلبه فيقتله، لا سيما إن نظر بشهوة، فإنه كالسهم المسموم الذي يذيب جسم الإنسان في لمحة. وكان أبو القاسم القشيري رضي الله عنه يقول:

المَّنْ عَمَا فَهِ عِمَا فِي عِمَا فَهِ عِمَا فِهِ عِمَا فَهِ عِمَا فَعِمْ عِمْ فَعِمْ عِمْ فَعِمْ عِمْ فَعِمْ عِمْ فَعِمْ عِمْ عَمْ فَعِمْ عِمْ عَمْ عِمْ فَعِمْ عِمْ فَعِمْ عِمْ فَعِمْ عِمْ فَعِمْ عِمْ عِمْ فَعِمْ فَعِمْ عِمْ فَعِمْ عِمْ فَعِمْ عِمْ فَ

المنظم الدرجي والمنظم المنظم والمنظم المنظم المنظم

((من أكبر القواطع على المريد، مصاحبة الأحداث والنسوان، والمساكنة إليهم بميل القلب، ومن ابتلاه الله بشئ من ذلك، فبإجماع القوم: ذلك عبد أهانه الله وخذله، بل عن مصالح نفسه شغله، ولو بألف ألف كرامة أهله، ولو لم يكن إلا أنه شغل قلبه بمخلوق، فأدخل فيه الشيطان، وحرم محبة الحق قلبه، وأقبح من ذلك كله، تهوين مثل ذلك على القلب)).

وقد قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه في كتابه: ((الأنوار القدسية)) ص ١٥: ((وقد صنف سيدي محمد الغمري كتاباً سماه ((العنوان في تحريم معاشرة الشباب والنسوان)) وحط فيه على المطاوعة، أشد الحط، وكذلك على الفقراء الأحمدية، الذين يأخذون العهد على النسوان، ويصير أحدهم يختلي بمن في غيبة أزواجهن، وتقول له: يا أبي، ويقول لها: يا بنتي، وقال: إن ذلك خارج عن قواعد الشريعة، وإن من استحل ذلك أخطأ، واستدل بقوله تعالى للصحابة، في حق زوجات النبي على [الآية (٥٣) سورة الأحزاب]:

# ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنعًا فَسْعَلُوهُ فِي وَرَآءِ جِجَابٍ ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ ﴾ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾

وقال: كيف يدعي جاهل وجاهلة، ونفوسهما عافة على محبة الحرام كالذباب على العسل، أن مثل ذلك لا يضر)).

١٤ - ومن شأنه أن لا يقنع بحكايات أهل الطريق، دون منازلة مقاماهم، ويصير يحكي المقامات حتى كأنه نزلها، فإن ذلك من أكبر القواطع على المريد، وهو من النفاق والخيانة في الطريق.

 النَّجُ الَّهُ فِي الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ وهو وهو وهو وهو يهم وهو وهو يهم وهو يهم

فإن من يحفظ كلام القوم مثل رسالة القشيري، أو عوارف العوارف، أو كلام الشيخ محي الدين بن عربي، عن ظهر قلب، فهو صاحب علم؛ لا صاحب سلوك، فلا يُفتح على يديه لأحد، إذا تصدر للمشيخة، وهذا الأمر قد وقع فيه جماعة كثيرة من أهل عصرنا، فالتبس على غالب الناس أمرهم، وعدوهم من أهل الطريق، لجهل الناس بمراتب أهل الطريق.

ومن شأنه أن لا يتصدر لإلقاء الدرس في علم الظاهر والباطن، حتى يشهد له شيخه بالإخلاص فيه، وكذلك لا يجعل له مريدين؛ لأن كل مريدتصدر لإلقاء درس، أو لتعليم الطريق، قبل خمود نار بشريته، والإذن له من شيخه، فقد قُطع به وضل وأضل وأضل وخجبت عنه الحقائق، وعُدم الخلق الانتفاع به. وذلك لأن محبة الجاه والصيت الحسن قد أضلته، فصارت مرآة قلبه منطمسة النور، فلا يعرف الحق من الباطل، ولا يدرك أحوال الطريق بذاها.

١٦ - ومن شأنه أن يحافظ على آداب الشريعة، والمشي على ظاهرها ما أمكن، فإن الترقي كله في امتثال أمر الشارع، كما يجب عليه أن لا يدع الشريعة تعترض عليه في شئ من أحواله.

١٧ - ومن شأنه مجاهدة نفسه دائماً في ترك الشهوات، فقد قالوا: من وافق شهوته عُدم صفوته، وقد أوحى الله إلى داود عليه الصلاة والسلام:

## ((يا داود .... حدّر وأنذر قومك أكل الشهوات، فإن قلوب أهل الشهوات، عنّي محجوبة)).

الطاعات، ومن شأنه أن يكون قصير الأمل، وذلك حتى يجد في الطاعات،
 ويجتنب المخالفات، فإن من كان طويل الأمل لازمه التسويف بالخيرات، والوقوع في

 المنتهج الصف في وله العَظْمَ العَلَمُ العَلمُ العَل

به وهو المخالفات، وتقول له نفسه: إذا قرب أجلك فتب إلى الله تعالى من جميع المخالفات السابقة فتكون كأنك لم تذنب قط، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له !؟

وهذا من أكبر خداع النفس، والواقع فيه أكثر من الكثير. ومن هنا قالوا: إن الصوفي ابن وقته، لا نظر له إلى ماض، ولا آت.

١٩ - ومن شأنه التباعد عن مجالسة أبناء الدنيا، لكثرة غفلتهم عن الله تعالى، واشتغالهم بأمور الدنيا من مطعم وملبس ومنكح وغير ذلك، فيسرق طبع المريد منهم محبة العلائق الدنيوية، والمريد إنما همه في حذف العلائق، ولذلك كانت مجالستهم للمريد سمّ قاتل.

٢٠ ومن شأنه التباعد عن فعل أي شئ يميت قلبه ككثرة اللغو والغفلة،
 فإن ذلك مجرب لموت القلب، وليس عمل الصوفي إلا بتحصيل ما به حياة قلبه.

٢١ ومن شأنه أن يكون لهجاً بذكر الله هي الله أوقاته، ولا ينثني عن ذكر اللسان عن ذلك حتى يحصل له الحضور الدائم مع الله، فهناك يستغني عن ذكر اللسان بالشهود القلبي، وما دام لم يحصل له الحضور الدائم، فهو مأمور بذكر اللسان.

٢٢ - ومن شأنه اتباع الشرع في سنن الفطرة كنتف الابط وحلق العانة،
 واتخاذ المشط والسواك والخلال، وكل شئ ندب الشارع إليه فتهيئة أسبابه من السنة.

٣٧- ومن شأنه أن يحذر كل الحذر من الاهتمام بظهور شأنه، وانتشار صيته في البلاد مثل ما انتشر صيت شيخه مثلاً، فقد قال سيدي علي وفا رضي الله عنه: ((يا مريد الله لا قمتم بإظهار شأنك، اهتماماً يحملك على الاستعانة بالخلق، فإنك إن كنت على نور وحق، فسوف يظهرك الله، وكفى بالله ولياً، وكفى بالله نصيراً، وإن كنت على ظلمة وباطل، فلا تتسبب في إظهار شأنك، وإشاعة صلاحك، فإنك لا تتمتع بذلك - إن تمتعت به - إلا قليلاً، ثم الله أشد بأساً، وأشد تنكيلاً)).

عَالَهُ عَنَاهُ عَنْهُ عَنَاهُ عَنْهُ عَنَاهُ عَنَاهُ عَنْهُ عَنَاهُ عَنْهُ عَنَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَاهُ عَنْهُ عَنَاهُ عَنْهُ عَنَاهُ عَنْهُ عَنَاهُ عَنْهُ عَنَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَلَمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَهُ عَلَمُ عَلَقُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَاهُ عَلَمُ عَلَاهُ عَلَمُ عَلَاهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُ عَلَمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَقُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاع

للنَّهُ الصِّ فَعَادَ الْعَصَٰنَةِ وَلَّا الْعَصَٰنَةِ وَلَيْنَ الْعَصَٰنِةِ الْعَصَٰنِةِ الْعَصَٰنِةِ الْعَصَ

නම් මාස නම් මාස

٣٤ ومن شأنه أن يكون دائم الإيثار لأصحابه، في سائر الشهوات على نفسه، وقد أجمع الأكابر على أن المريد إذا كان شأنه الإيثار واحتمال الأذى، فلابد من رفعته على جميع أقرانه، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وإما فيهما معاً، وكان سيدي علي وفا رضي الله يقول:

## (( لا يسود أحد على أقرانه، إلا أن آثرهم على نفسه، ولم يشاركهم في شئ مما استشرفت إليه نفوسهم )).

ومن شأنه التباعد عن كل من لا يراه يعمل بعلمه، لنلا يسرق طباعه فيهلك مثله، فإن جليس السوء أضر على جليسه من إبليس، فإن إبليس إذا وسوس للمؤمن، عرف المؤمن أنه عدو مضل مبين، أما إخوان السوء فإلهم يلبسون الحق بالباطل، على وفق أغراضهم وأهوائهم، ولذلك قالوا: ستون من مردة الشياطين، لا يفسدون ما يفسده قرين السوء في لحظة. وقد قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه في (الأنوار القدسية) ص ٦٥: ((وقد كان سيدي إبراهيم المتبولي، إذا خرج من زاويته مريد ليتعلم في الجامع الأزهر يقول له: إذا دخلت الجامع فاسأل عن علمائه، فكل من مدحه الناس بالورع والزهد، وقلة التردد إلى الأكابر فاقرأ عليه، وإياك أن تقرأ على من لا يتورع في مأكله أو ملبسه، فإنك تصير مثله على طول، وإذا تعلمت العلم فاطلب طريق العمل به على يد الصوفية، فإلهم يقربون عليك الطريق، وإذا قال لك فقيه بعد ذلك: ماذا استفدته بعدنا من صحبتك للصوفية؟ ..، فقل له: استفدت منهم حسن العمل بما تعلمته منكم)).

ثم عقب الشعراني رضى الله عنه على ذلك قائلاً:

((فلو أن الفقهاء عادة يعتنون بالعمل بعلمهم، كما يعتني به الصوفية، لكانوا هم الصوفية، ولم يحوجوا طالباً إلى غيرهم، كما كان عليه السلف الصالح من العلماء، فإن

مَن قَنِهُ مَنَ قَنِهُ مِنَ قَنِهُ مِنَ قَنِهُ مَنَ قَنِهُ مِنَ قَنِهُ مِنَ قَنِهُ مِنَ قَنِهُ مِنَ قَنِهُ مِن الْمُنَالِقِةِ: الْشَيْخُ الْمُرَبِّينِ الْمُنالِقِةِ: أَدَبُ المُرَادِينَ وَالمُرِيدِينِ ﴿ ٢٥٢ِ المنَّهُ الصِّ فَي مَلِمَاةُ الْعَصَانَةِ فَي الْمُعَالِّي فَرَفَ الْمُرَارِينُ

على والله الله في والله الله في والله على وال

استفدت منهم شيئين، قولهم: الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، وقولهم: إن لم تشغل نفسك بالخير، شغلتك بالشر.

وكذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يجالس أبا حمزة البغدادي الصوفي، وكان إذا أشكل عليه شئ يقول: ما تقول في هذا يا صوفي، وكفى بذلك منقبة للقوم، فلولا أن عندهم مزيد خصوصية، ما احتاج إليهم مثل الإمام أحمد)).

٣٧- ومن شأنه أن يكون مجتهداً في طاعة ربه لا سيما أول بدايته، فإهم قالوا: من لم يكن مجتهداً في بدايته، لا يُفلح في همايته، وكان سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه يقول: ((لابد للمريد من المجاهدة مع الإخلاص، فإنه إذا صدق في معاملة الله تعالى في السرائر، جعله على الأسرة والحظائر)) وكان يقول أيضاً: ((يجب على المريد الضعيف الحال، أن يأخذ من العلم ما يجب عليه لتأدية فرضه ونفله، ولا ينبغي له أن يشتغل بشئ زائد على ذلك، من الفصاحة والبلاغة حتى ينتهي سيره، ويعرف ربه، وهناك يصير لا يشغله عن ربه شاغل، فإن قرأ في علم النحو كان مع الله، أو في علم الكلام كان مع الله، أو في علم الكلام كان مع الله، أو في علم المباح)).

٧٧- ومن شأنه البعد عن كل ما فيه حظّ للنفس، وألا يكون عنده منافسة لأحد، ولا يجادل في شريعة ولا حقيقة، وكان سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه يقول: ((من شرط المريد الصادق، أن يكون خارجاً عن حظوظ نفسه كلها، لا التفات له إلى حظ من الحظوظ، من مال أو جاه، أو نسبة إلى صلاح، يرضى بالتلف والضيق، ويفرح بالخمول وعدم الشهرة، كما هو شأن الصادقين، لأن الفلاح والنجاح لا يصح إلا لمن ترك حظوظ نفسه، وقابل الأذى بالإحسان، والشر بالاحتمال)).

عما قدة عما قد

النَجِ اللهِ فِي وَلِحَيَالُوا الْحَثْمُ الْحَثْمُ الْحَثْمُ الْحَثْمُ الْحَثْمُ الْحَثْمُ الْحَثْمُ الْحَثْمُ الْحَثْمُ الْحَدُمُ الْحَدُمُ اللهِ عَلَى وَهُو عَلَى وَالْحَدُمُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ ع

حمن شأنه أن يفتش عن الحلّ في اللقمة، وساتر العورة، لأن لسانه ما دام يذوق الحرام والشبهات فأعماله لا يفي نورها بظلمة تلك اللقمة، ومعلوم أن عمل المريد دائماً، إنما هو فيما يستنير به قلبه ليفرق بين الهدى والضلال.

٢٩ ومن شأنه أن يفر ممن يرمي أهل الطريق بزور، أو بهتان، أو رياء، أو نفاق، فإن كل من تجرأ على أهل الطريق، أبغضه الله ومقته، فلا يُفلح بعد ذلك أبداً، ولو كان على عبادة الثقلين سوى ذلك.

• ٣٠ ومن شأنه الحرص على شهود الأسحار، وفعل السنن والأوراد، والتباعد عن المعصية، وترك الإدعاء، فقد كان سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه يقول: ((من علامة كذب المريد في دعواه كمال الصدق في محبة ربه، نومه في الأسحار، وفوات شربه من دنّ الدنو، وخمر الخمار)) ويقول أيضاً: ((من شرط المريد أن يكون من أبعد الناس عن الآثام، كثير السهر والقيام، كلما زاد في خدمة سيده زاده قرباً وإحساناً)).

٣١ ومن شأنه أن لا يطيع الملل من قراءة الأوراد التي أمره بها شيخه؛ لأن كل شيخ قد جعل الله مدده وسرّه، وسرّ طريقته في أوراده، التي يأمر بها المريد، فمن ترك ورده، فقد نكث عهد شيخه، وأجمعوا على أنه ما قطع مريد ورده إلا انقطعت عنه الإمداد في ذلك اليوم.

٣٢ ومن شأنه أن يوبخ نفسه، ويحثها على السير في الطريق، كلما وقفت
 مع حظ من حظوظها، فقد قال سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه:

((من شرط المريد الصادق أن يكون سائراً في المقامات، ليلاً ونهاراً، غدواً وآصالاً، لا مقيل له ولا هدو، وجواده قد فرغ من اللغو، وامتلاً من الشجاعة والعزم، قد شق بطنه السرى، وأسقمها البرى، لا

عما وه المناهلات: الْشَيْخُ الْمُرَبِّنِينَ ﴿ الْمُناهِلَاتِ: أَدَبُ المُرَادِينَ وَالمُرِيدِينِ ﴿ الْمُناهِلَاتِ: أَدَبُ المُرَادِينَ وَالمُرِيدِينِ ﴾ ٢٥٤

المنظم المن عمل وهو ع

يفتد همته مفند، ولا يهوله مهلك، ولا تردّه ضربات الصوارم، ولا يفشله شيطان غوي ولا مارد، حتى كل من خاصمه في محبوبه عاد مخصوماً، لا يهداً، ولا ينام، ولا يضحى، بل الدهر كله عنده سواء، حتى يدخل خيام ليلي، ويضع خدّه على أطناب تلك الخيام، ويسمع الخطاب، فهناك ينتعش ويطيب، ويُقال له: استرح يا طول ما قطعت براري وقفاراً، وجبالا وبحاراً، وظلاماً وناراً، يا طول ما تعبت، وتغيبت، يا طول ما رجع غيرك من الطريق، وجئت فأكرم الله مثواك، ولا خيب مسعاك، أنت اليوم عندنا ضيف مكين أمين، وضيافتنا لا ينقضي أمدها، بل هي باقية أبد الأبدين)).

٣٣ ومن شأنه أن لا يكون عنده حسد، ولا غيبة، ولا بغي، ولا مخادعة، ولا مكابرة، ولا محاررة، ولا محاررة، ولا محادبة، ولا كبر، ولا عجب، ولا ترفّه، ولا افتخار، ولا شطح، ولا حظوظ نفس، ولا تصدر في مجالس، ولا رؤية نفس على أحد من المسلمين، ولا جدال، ولا امتحان ولا تنقيص لأحد من أهل الطريق.

فإن من ادعى الصدق في الإرادة وعنده خصلة واحدة ثما ذكرنا، فهو غير صادق، ولا يجئ منه شئ في الطريق، لأن هذه الصفات توقف صاحبها عن السير، بل تطرده عن حضرة الله على إلى حضرة الشياطين لأنما صفاقم، وقد جمع ذلك الإمام أبو العزائم رضى الله عنه في نصيحته لأهل السلوك التي يقول فيها:

((أخي تباعد عن أخلاق إبليس وهي الحسد والكبر والطمع، وحب الشهرة والسمعة، وأذية الخلق، والغيبة والنميمة، والكذب والزور، وإشاعة الفاحشة في إخوانك المؤمنين، وأحب لجميع إخوانك ما تحبه لنفسك، ودع الفساد، وتباعد عن أخلاق البهائم من الحرص والبخل والانتقام والحيل والمكر والخداع، والتملق والزنا وشرب الخمر، يحت في المنافقة المنافقة

المنتهج الصف فلحياة العَصْلِيَّة وَرَى اللَّهُ الْعُصْلِيَّة

والتهاون بحقوق الناس، وتخلق بأخلاق الملائكة بتأدية المأمورات، والتهاون بحقوق الناس، وتخلق بأخلاق الملائكة بتأدية المأمورات، والتباعد عن المنهيات، واحفظ الرأس وما وعى: من العينين والأذنين واللسان والأنف، والجسم وما حوى: من اليدين والقلب والبطن والفرج والرجلين وأحكم يا أخي إنك من أكابر الأولياء لله تعالى، المحفوظين بعين عنايته، لأن الله لا يوفق لهذه إلا صفوته من أوليائه، وهو الموفق الهادي سبحانه، وادم الشكر على النعمة تعط المزيد))

(من كتاب شراب الأرواح ص ٥٠).

٣٤ ومن شأنه أن يرفع همته عن طلب الأجر على أعماله وعبادته فقد قال سيدي على وفا رضى الله عنه:

((من طلب أجراً على عمله فهو إمراة، وإن كان له لحية، فإن الرجال للمنن القدسية، والنساء للزينة الحسية، فأيما امرأة تعلقت همتها بالمنن القدسية فهي رجل، وأيما ذكر تعلقت همته بالزينة الحسية فهو امرأة))

- ٣٥ ومن شأنه أن يصبر على ما يقع له في الطريق من الامتحانات، فإنه لابد لكل صادق من ذلك، شاء أم أبى، إذ لا يصطفيه الحق تعالى، وهو يميل إلى أحد سواه، فإذا قام عليه الخلق بالإنكار، والرمي بالزور والبهتان، نفرت نفسه منهم ضرورة، وتجردت إلى محبة الحق تعالى.

٣٦- ومن شأنه أن لا يقلق من تنكرات الأحوال عليه أول دخوله الطريق، فكثيراً ما تتحول الدنيا من يد المريد أول دخوله الطريق فربما قال – ولو في نفسه – ما كان في حاجة باتباع الطريق – فينتقض عهده فلا يفلح بعد ذلك. وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول:

عَمَّ وَهِ مِنَ وَهِ الْمِنْ اللَّهِ: الْشَيْخُ الْمُرَبِّينِ ﴿ الْمَنْ الْمَنْ الْمُرَادِينَ وَالمُريدِينِ ﴾ [ ٢٥٧ المنتهج الصفي وللحياة الغضرية

س وهو مس وهو ((إذا ضيق الله عليك أيها المريد وسدّ عليك أبواب الرزق، وقستى عليك قلوب عبادك، فاعلم أنه يريد أن يواليك فاثبت و لا تضجر)).

٣٧- ومن شأنه أن لا ينظر إلى زلاّته السابقة قبل دخوله في الطريق، ويقول في نفسه: بعيد على مثلي أن يفتح عليه ويصير صالحاً، فإن ذلك من أكبر القواطع ومن أعون الأمور لإبليس، قال الشيخ أبو العباس المرسى رضي الله عنه:

((لا ينبغي للمريد أن ينظر إلى زلاته السابقة، ويقنط من حصول الفتح، فإن كثيراً من أهل الطريق تقدم لهم زلات، ثم تابوا وصاروا من الأولياء)).

٣٨ ومن شأنه أن لا يستبطأ الفتح عليه بل يعبد الله تعالى لوجهه الكريم، سواء أفتح قلبه ورفع عنه الحجاب أم لا؟ فإن العبادة من شروط العبودية، قال الشيخ عي الدين بن عربي رضي الله عنه في الباب الرابع والمائتين من الفتوحات:

((إياك أن تترك المجاهدة، إذا لم تر أمارات الفتح، بل دُمْ على المجاهدة، فإن الفتح بعدها أمر لازم لابد منه، تطلبه الأعمال، وتناله الأنفس، ولكن للفتح وقت لا يتعداه، فلا تتهم ربك، فإنه لابد لأعمالك من الثمرة، إذا كنت مخلصاً، وارفع من نفسك التهمة لربك جملة واحدة، وفر من أهل التهم)).

٣٩ ومن شأنه أن يلازم الزهد في الدنيا، فإنه أساسه الذي يبنى عليه جميع أحكام الطريق، إذ الراغب في الدنيا، لا تفتح له أعمال الآخرة، قال سيدي أحمد الرفاعي رضى الله عنه:

((أول أساس يضعه المريد الصادق في الطريق: الزهد في الدنيا، فمن لم يزهد في الدنيا، لا يصح له بناء شئ بعده)).

නාට 566 නාට

ද කට වාද කට වාද කට වාද කට වාද කට වාද කට වාද කට වාද

 ٤- ومن شأنه استواء المدح والذم عنده من الناس، والخير والشر عنده من الله ﷺ عَلَىٰ ، فيرضى بالقضاء، وعلامة ذلك أن يستوي عنده المنع والعطاء، وذلك من علامة إخلاصه، وعبادته ربه بلا علة.

ومن شأنه أن لا يتكبر عن سماع النصيحة من شيخه أو من إخوانه فقد قال سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه:

((من شرط المريد الصادق أن يرى نفسه دائماً في مقام الطفولية، ليرضع من ثدى المربى، فإن من كبر استحق الفطام، ومنعوه الرضاعة)).

وقال سيدي على وفا رضى الله عنه:

((إياك أن تحسد من اصطفاه الله تعالى عليك من أقرانك، وجعله من أهل الطريق دونك، وانقادت إليه الأمراء والأكابر دونك، وتقول: أنا تربيت وإياه ونحن نعرف بعضنا، كما يقع فيه كثير من أهل الرعونات، بل الواجب عليك أن تكون تلميذاً له، وتتبرك به كما يتبرك به غيرك، حيث تعيَّن ذلك عليك بطريقه الشرعي، فمن حسد من رفعه الله عليه، ربما مسخ الله صورة قلبه، كما مسخ إبليس من الصورة الملكية إلى الصورة الشيطانية، حيث حسد آدم عليه السلام وتكبر عليه وقال: أنا خير منه.

و في ذلك تحذير عظيم لمن يحسد أحداً ممن رفعه الله عليه من أقرانه، ويتكبر عليه، ولا يخضع، ولا يأتم به وقد أجمع الأشياخ على أنه يجب على الشيخ إذا رأى مريديه قد فاقه، وعلا عن مقامه، أن يكون تلميذاً له، ويدخل تحت حكمه كما تقدم، لأن الصادق ليس قصده رياسة على العباد، وإنما قصده القرب من حضرة الله على ، فإذا رأى من هو أقرب منه إليه، فالواجب عليه أن يكون تلميذاً له، كما وقع لسيدي يوسف العجمي وغيره، فربُّوا جماعة، فبرعوا عليهم، فعادوا وأخذوا عنهم رضي الله عنهم أجمعين)).

නව විය المُنَالِلَةِ: الْشَيْخُ المُرَبِّي البَّالِلَةِ: أَدَبُ المُرَادِينَ وَالمُريدِينِ 🖪 ٢٥٨ المنتهج الصِّ في وَلِحَيَاةُ الْعَصْائِيّة وَرَيْ الْمُؤْرِينَ

නව වාද නව වාද

ولا يستطيع السالك أن يتأدب في نفسه بهذه الآداب العالية، إلا إذا لاحظ بعين فكرته، أو رأى بعين بصيرته، حقيقته الأولى، وهي إنه مخلوق من تراب أو من طين، أو من ماء مهين، ورأى ما زاد عن ذلك من صفات، وكمالات، إنما هي فيض هبات، وأسرار تتزلات من الحق عليه .

وفي هذا يقول الإمام أبو العزائم رضى الله عنه:

((من رأى نفسه فوق التراب ضل)).

ويقول ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه في حكمه:

((ادفن نفسك في أرض الخمول تشرق عليك أنوار الوصول)).

فالسالك الصادق هو الذي ينظر دائماً إلى سيئات نفسه، وحسنات إخوانه، ولا يلتفت إلى أعماله الصالحة، ويغض طرفه عن عثرات إخوانه، وأجمل ما يتخلق به السالك مع من حوله هو ما عبر عنه الإمام أبو العزائم رضى الله عنه في قوله:

((يجب على السالك أن يكون كالأرض في التواضع، وكالشمس في المنفعة، وكالبحر في الكرم، وكالليل في الستر)).

### أدب السالك مع شيخه

إعلم يا أخى أن أحداً من السالكين....

لم يصل إلى حالة شريفة في الطريق أبداً، إلا بملاقاة الأشياخ، وموافقة الأدب معهم، والإكثار من خدمتهم، وقد كان الإمام الجنيد رضي الله عنه يقول:

((من سلك بغير شيخ ضل وأضل، ومن حُرم احترام الأشياخ ابتلاه الله

المَّنَ الْمَرْبِينَ الْمُرَبِّي الْمُولَةِ عَلَى الْمُولَةِ عَلَى الْمُولَةِ عَلَى الْمُولَةِ عَلَى الْمُولِقِينَ وَالمُريدِينِ  $\mathbb{R}^{6}$  الْمُرَادِينَ وَالمُريدِينِ  $\mathbb{R}^{6}$  الْمُرَادِينَ وَالمُريدِينِ  $\mathbb{R}^{6}$ 

المِنْ الْحِيْنِ فَعَالَمُ الْعَصْلَيَّةِ الْعَصْلَيَّةِ فَرَفِي الْمُؤْرِدِةُ وَرَبِرُهُ

නට් මය නට් මය නට් මය නට් මය නට මය නට මය නට මය නට මය නට මය නව මය නව මය

تعالى بالمقت بين العباد، وحُرم نور الإيمان)).

وكان أبو تراب النخشبي رضى الله عنه يقول:

((إذا ألف القلب الإعراض عن الله، صحبته الوقيعة في أولياء الله)).

وقال القشيري رضي الله عنه:

((لو لم يكن للمريد من الباعث على الأدب إلا قول موسى عليه السلام للخصر: ﴿ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمَت رُشَدًا السلام للخصر، لكفاه ذلك، فإن موسى عليه السلام لما أراد صحبة الخضر، حفظ شرط الأدب فاستأذن أولا في الصحبة، ثم شرط عليه الخضر أن لا يعارضه في شئ، ولا يعترض عليه في حكم من الأحكام، ثم لما خالفه موسى تجاوز الخضر عنه المرة الأولى والثانية، فلما انتهى إلى الثالثة التي هي أول حد الكبيرة قال له: ﴿ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾ )).

وكان سيدي عبد القادر الجيلي رضي الله عنه يقول:

((من لم يعتقد في شيخه الكمال، لا يُفلح على يديه أبدأ)).

وأبو علي الدقاق رضي الله عنه يقول:

((من دخل في صحبة شيخ ثم اعترض عليه بعد ذلك، فقد نقض عهد الصحبة، ووجب عليه تجديد العهد، على أن الأشياخ قد قالوا: إن عقوق الأستاذ قد يترتب عليه استحكام المقت، فلا يكاد يصح من ذلك العاق توبة، لقيام الاستهائة بالشيخ في باطن العاق التانب).

وكان أبو جعفر الخلدي يقول:

عم وه عما وه

المنتهج الصف في فالحياة العَصْانَة والعَصَانَة العَصَانَة العَلَيْدَاء العَلَيْدَاء العَلَيْنَاء العَلَيْدَاء العَلْ

هم وهر يمو وهو (( من لم يحفظ الأدب مع المشايخ، سلط الله عليه الكلاب التي تؤذيه )).

وكان أحمد الأبيوردي رضى الله عنه يقول:

(( إياكم والعمل على تغيير قلب شيخكم عليكم فإن من غير قلب شيخه عليكم والعمل عليه، لحقته العقوبة، ولو بعد موت الشيخ )).

وقال الشيخ عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه في (الإبريز) ص ١٨٠ :

(( لا يطمع أحد في معرفة الله، وهو لا يعرف الرسول ، ولا يطمع أحد في معرفة الرسول ، وهو لا يعرف شيخه، ولا يطمع أحد في معرفة شيخه، وهو لم يصل على الناس صلاته على الجنازة، فإذا خرج الناس من نظره، وصار لا يُبالي بهم في أقواله وأفعاله وشئونه كلها، جاءته الرحمة من حيث لا يحتسب.))

وقد إستنبط الأئمة الأدب الواجب مع الشيخ:

- من أدب الكليم عليه السلام، مع العبد الصالح.
- وكذلك من تأديب الله تعالى لأصحاب نبيه 🦓 في قوله تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا إِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ مَوَالَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ مَا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴿ الحجرات، فقد نزلت في أقوام، كانوا يحضرون مجلس رسول الله ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عن شئ خاضوا فيه، وتقدموا بالقول والفتوى، فنهوا عن ذلك.

وتعليقاً على هذه الآية يقول السهروردي في (عوارف المعارف):

المنظم المنطب المنطقة على وهد على وهد

((هكذا دأب المريد في مجلس الشيخ، ينبغي أن يلزم السكوت، ولا يقول شيئا بحضرته، من كلام حسن، إلا إذا أستأمره الشيخ في ذلك، ووجد من الشيخ فُسْحة، وشأن المريد في حضرة الشيخ كمن هو قاعد على ساحل بحر، ينتظر رزقاً يُساق إليه، فتطلعه إلى الإستماع، وما يرزق من طريق كلام الشيخ، يحقق مقام إرادته، وطلبه وإستزادته من فضل الله تعالى، وتطلعه إلى القول، يردّه عن مقام الطلب والإستزادة، إلى مقام إثبات شئ لنفسه، وذلك جناية المريد، وينبغي أن يكون تطلعه إلى مهم من حاله، يستكشف عنه بالسؤال من الشيخ على أن الصادق لا يحتاج إلى السؤال بالحق، وهو عند حضور الصادقين يرفع قلبه إلى الله تعالى، ويستمطر ويستسقي لهم، بالحق، وهو عند حضور الصادقين يرفع قلبه إلى الله تعالى، ويستمطر ويستسقي لهم، فيكون لسانه وقلبه في القول والنطق، مأخوذين إلى فهم الوقت من أحوال الطالبين المحتاجين إلى ما يفتح عليه، ثم قال: ويكون الشيخ فيما يجريه الحق سبحانه وتعالى على لسانه، مستمعاً كأحد المستمعين)).

- وكسد قول تعسالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُواْ تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّيِيّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ، بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ فِأَنتُمْ لَا تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَضَعُرُونَ فَي الحجرات

فقد كان ثابت بن قيس بن شماس في أذنه صمم، وكان جهوري الصوت، فإذا تكلم جهر بصوته، وربما كان يكلم النبي في فيتأذى بصوته، فأنزل الله الآية، تأديباً له ولغيره، ولذلك كان عمر بعد ذلك، إذا تكلم عند النبي في ، لا يُسمع كلامه حتى يُستفهم، وآلى أبو بكر أن لا يتكلم عند النبي في إلا كأخى السرار.

قال صاحب العوارف:

عما وَهِ عَما وَهِ الْمُرَالِنَانِ: الْشَيْخُ الْمُرَبِّينِ ۚ الْمُلِلَانِ: أَدَبُ الْمُرَادِينَ وَالْمُرِيدِينِ ۚ ١٦٢ المنَّجُ الصِّ فَي وَلِكَيَاةُ الْعَصْلِيَّةِ فَرَقَ عُمَّرٌ لَا فُرَرُهُ وَلَهُمُ الْمُؤْمِرُ وَالْمِرَاءُ

end pre end pre

((فهكذا ينبغي أن يكون المريد مع شيخه، فلا ينبسط برفع الصوت، وكثرة الضحك والكلام، إلا إذا باسطه الشيخ، فرفع الصوت إلقاء لجلباب الوفاء والوقار، إذا سكن القلب عقل اللسان، وقد ينال باطن المريدين من الحرقة والوقار من الشيخ ما لا يستطيع أن يشبع النظر إلى الشيخ)).

وقال أبو عثمان:

((الأدب مع الأكابر، وفي مجلس السادات من الأولياء، يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العلى، والخير في الدنيا والعقبى، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ كَخَرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾.، وفي هذا تأديب للمريد في الدخول على الشيخ، والإقدام عليه، وترك الإستعجال، وصبره إلى أن يُخرج الله الشيخ من موضع خلوته)).

وقد أجمل الإمام أبو العزائم رضي الله عنه الأدب الواجب مع المرشد في عبارة واحدة في كتابه (دستور السالكين) صـــ £ فقال:

((تقيمه مقام الوالد الرءوف الرحيم، وتقوم له بما يقوم به الولد البار الكريم)) لكننا سنشير بإيجاز إلى جُمل من الآداب الواجبة على المريد نحو شيخه، ليتأسّى بما أهل الصدق والإخلاص.

#### فمن ذلك:

الكبائر خُلقاً وعملاً، إذا رغب في الفتح بمتابعته، ويحافظ على ذلك، فقد أجمع أهل الطريق على أن من صفات المريد الصادق في محبة الشيخ، أن يكون تائباً من جميع الذنوب، متطهراً من سائر العيوب، فمن تلطخ بالذنوب وإدعى محبة شيخه فهو كاذب.

عَمَّ فَهَ الْمُنَالِقَانَ: الْشَيْخُ الْمُرِّبِينِ الْمُلِقِينِ: أَدَبُ المُرَادِينَ وَالمُريدِينِ اللّهَ ٢٦٣ المنتج المحادث في والمنظمة المنظمة ال

٢- أن يجعل ذات الشيخ هي المقصودة له، أي يطلب بمتابعته التخلق بأخلاقه، والتجمل بأحواله، ولا يجعل مقصده من الشيخ، كرامة يبتغيها، أو مكانة يرجوها، أو دنيا يصيبها.

- ٣- أن يكتم أحوال الشيخ، التي أباحها له، في سر إلهي، أو ديني، أو دنيوي أو أخروي مادام سمعه منه منفرداً لئلا يقدح ذلك في حفظه لأمانته. قال سيدي محمد الشناوي رضي الله عنه: ((إياك أن تُفشي أسرار شيخك في تقريره لكلام القوم، لمن لا يؤمن به، ولا ذوق له في الطريق، فربما مقتك الشيخ بسبب ذلك فلم تُفلح أبداً)).
- ٥- مهما أكرمه الله تعالى بخصوصية، لا يخطر على قلبه، أنه أشبه المرشد، أو ساواه، أو استغنى عنه، لأن ذلك دليل القطيعة عن الله تعالى، وإن كان الرجال لا يحظرون على فضل الله تعالى، لكن الطريق لا يسلم فيه إلا أهل الأدب.
- 7- ومن الأدب أن لا يكتم عن الشيخ شئ من حاله، ومواهب موارد فضل الحق عنده، وما يظهر له من كرامة أو إجابة، ويكشف للشيخ من حاله ما يعلم الله تعالى منه، وما يستحي من كشفه يذكره إيماءاً وتعريضاً، فإن المريد متى انطوى ضميره على شئ لا يكشفه للشيخ تصريحاً أو تعريضاً، يصير على باطنه عقدة في الطريق، وبالقول مع الشيخ تنحل العقدة وتزول.

المنته المنته العَالَم العَلَم العَلم العَلم

- ان يكون المريد مغ الشيخ مسلوب الإختيار، لا يتصرف في نفسه وماله إلا بمراجعة الشيخ وأمره، وإذا كان معه في أمر جامع، لا يذهب حتى يستأذن منه.
- ۸- أحسن أدب المريد مع الشيخ السكوت والخمود والجمود، حتى يبادئه الشيخ بماله فيه من الصلاح قولاً وفعلاً.
- 9- ومن الأدب: أن لا يدخل في صحبة الشيخ إلا بعد علمه، بأن الشيخ قيّم بتأديبه وهذيبه، وأنه أقوم بالتأديب من غيره، وقد كان سيدي علي وفا رضي الله عنه يقول: ((مرشدك إلى الحق تعالى، هو العين التي ينظر الحق بها إليك، باللطف والرحمة، وهو وجه الحق الذي يُقبل بواسطته عليك، ويرضى لرضاه، ويغضب بغضبه، فاعرف والزم، وانظر ماذا ترى.
- ١٠ ومن الأدب: أن يراعي خطرات الشيخ في جزئيات الأمور وكلياها، ولا يستحقر كراهية الشيخ ليسير حركاته معتمداً على حسن خلق الشيخ، وكمال حلمه ومداراته.
- ١١ ومن أدب المريد مع الشيخ: أن لا يستقل بوقائعه وكشفه، دون مراجعة الشيخ، فإن الشيخ علمه أوسع، وبابه المفتوح إلى الله أعظم.
- ۱۲ ينبغي للمريد أنه كلما أشكل عليه شئ من حال الشيخ، يذكر قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، وكيف كان الخضر يفعل أشياء ينكرها موسى، وإذا

معا فه معا فه

المنته الشي في وَلِحَيَاةُ الْعَصْلِيَّة وَرَيْ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِينِينِ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِي الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْر

على والله على الله على ال

((من لم يو خطأ شيخه أحسن من صوابه هو: لم ينتفع به)).

اللوم ومن شأنه إذا تعذر عليه الفتح، أن يقيم العذر لشيخه، ويجعل اللوم على نفسه دون شيخه، ويقول: النقص مني، فإن شأن المريد كما قال القشيري .

((كل مريد خطر بباله، أن له في الدنيا والآخرة قدراً وقيمة، أو على وجه الأرض أحد من المسلمين دونه في الدرجة، لم يصح له في الإرادة قدم، وذلك لأن المريد إنما يجتهد في العبادة ليحصل له الذّل والمسكنة بين يدي الله على الله المتولة والجاه عند الناس، إما في العاجل، أو في الآجل)).

1.2 ومن شأنه أن لا يفعل مع الشيخ شيئاً يوحش قلب الشيخ منه، فإن الله تعالى قد يغضب لغضب الشيخ، ويرضى لرضاه، لأنه قد يكون أعظم حرمة من والد الجسم، وإيضاح ذلك، أن الشيخ لا يأمر المريد، إلا بما أمر الله به، فمن خالفه خالف الشارع في غضب الله، بحسب تلك المعصية، من كبيرة أو صغيرة، وفي ذلك يقول القائل:

أقدم أستاذي على حق والـــدي وإن كان لي من والدي النسب والشرف فذاك مربي الروح والروح جوهر وهذا مربي الجســــم، وهو لها صدف وكان أبو القاسم القشيري رضى الله عنه يقول:

((يجب على كل من زار شيخاً أن يدخل عليه بالحشمة والحرمة، فضلاً عن شيخ الإنسان ثم إن أهله الشيخ لشئ من الحدمة، عدّ ذلك من جزيل النعمة، وليحدر من أن يقيم ميزان عقله الجائر، على من يدخل عليه من الأشياء فربما مقته الشيخ، فلا محتف قد م

المنَّهُ الصِّ فِي وَالْحَيَاةُ الْعَصَانِيَّةِ فَرَيْ الْمُؤَمِّنِيَّةِ فَرَيْ الْمُؤْرِيرِ الْمُؤْمِنِيَّةِ

পতা তাৰ পতা তাৰ। يُفلح بعدما أبداً)).

وقال سيدي محمد الشناوي رضى الله عنه:

((مما أنعم الله تعالى به على أنّى ما دخلت قط على شيخ، إلا وميزان عقلي مكسور، وأرى نفسي تحت نعاله، فلا أخرج من عنده، إلا بمدد وفائدة)).

١٥ - ومن شأنه أن لا يقنع بمجرد اعتقاده في الشيخ، ويتساهل فيما يأمره فيه، أو ينهاه عنه، ويقول: نظر سيدي يكفيني، فإن ذلك جهل بالطريق.

وقد قال بعض الصحابة لرسول الله :(رواه أحمد ومسلم عن ربيعة بن كعب):

{ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، فَقَالَ: أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ )»

فلم يجبه ﷺ ، إلى اتكاله عليه دون العمل، وخرج ﷺ مرة فقال:

((يا فاطمة اعملي، فإني لا أغني عنك من الله شيئاً)).

وكان سيدي على وفا رضى الله عنه يقول: ((لا تطلب من شيخك أن يمنحك الأسرار، وأنت لم تطهر من أعمال الفجار، فإن من وضع العسل في قشور الحنظل تمرّر لمرارة وعائه، والتبس على الجاهل أن العسل مُرّ من أصله)).

17- ومن شأنه أن لا يرى نفسه يستغنى عن علم شيخه ولو صار من مشايخ الإسلام، فإن طريق القوم أمر خاص، زائد على علوم الظاهر، ولا يقدر غالب أصحاب العلم الظاهر على إزالة شئ من أمراض الأعمال الباطنة، وقد كان الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه يقول: ((ما صحب عالم مشايخ القوم، إلا إزداد علمه نوراً إلى نور، فالعاقل من اتخذ له شيخاً، ولم يكتف بما عنده من علم الظاهر، لأن

المنته الشي في والحياة العَصْانِين وَرَيْ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ

به وهو به و الشيخ يصل به إلى محل القرب من حضرة الله تعالى، فيصير يكره المعاصي طبعاً في تلك الحضرة، حتى ولو قيل له اعص الله تعالى، لا يقدر لارتفاع حجابه)).

وقد اتخذ الإمام الغزالي له شيخاً، مع كونه حجة الإسلام، وكذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام اتخذ له شيخاً مع كونه لُقب بسلطان العلماء، فغايتك يا أخي في العلم أن تكون كأحد هذين الشيخين.

وكان أهل العصر الأول، لقلة أمراضهم وعللهم، لا يحتاجون إلى شيخ، فلما ذهبوا، وحدثت الأمراض احتاج الفقيه إلى شيخ ضرورة ليسهل عليه طريق العمل بما علم.

فإن حقيقة الصوفي، هو عالم عمل بعلمه، أي على وجه الإخلاص لا غير، فليس علم التصوف إلا معرفة طريق الوصول إلى العمل بالإخلاص لا غير، فلو عمل العالم بعلمه، على وجه الإخلاص كان هو الصوفي حقاً.

- الله الله: ((كل مريد هجره أستاذه، فلم يتأثر من ذلك، ولم يشتق إليه، ولم يبادر رحمه الله: ((كل مريد هجره أستاذه، فلم يتأثر من ذلك، ولم يشتق إليه، ولم يبادر لتطييب خاطره عليه، فقد مقته الله، ومكر به)) والسر في ذلك يوضحه الكتابي فيقول: ((ما ثقل مريد على قلب شيخ، إلا لعلة بالمريد، أخفاها عن الشيخ)) ويقول في ذلك الجيلي رضي الله عنه: ((كل مريد رأى نفسه معرضة عن مواددة الشيخ وإخوانه، فليعلم إنه قد شرع في الأخذ في طرده عن باب الله تلك )).

من شأنه أن لا يتعب شيخه في تربيته، بأن يكون سميعاً مطيعاً لكل ما يشير به عليه، فقد كان الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه يقول: ((ليس المريد من يفتخر شيخه به)) ويوضح ذلك الشيخ أبو الحجاج الأقصري رضي الله عنه فيقول: ((مَنْ صدق في الإرادة مع الشيخ، لا يحتاج إلى الاجتماع بجسمه، بل يكفيه التوجه إليه بالقلب، لأن صورة صحة المعتقدات، إذا معاقد معاقد

නට වාස නට වාස නව වාස නව වාස නව වාස නව වාස නව වාස ظهرت لا تحتاج إلى صور الأشخاص، ولكن إن حصل للمريد الجمع بين الصورتين فهو أكمل)) وكان يقول أيضاً: ((من شرط المريد، أن لا يصحب شيخه بنفس، ولا ملك، ولا إختيار، بل يرى نفسه ملكاً لشيخه، يتصرف فيه كيف يشاء، وكل من طلب الوصول إلى مقامات الرجال، بغير محبة شيخ، ومخالفة نفس، فقد أخطأ

ويقول: ((من خدم شيخه بلا أدب، جرّه ذلك إلى العطب، ومن خدمه بالأدب، فقد حاز عزّ الدارين، وحصّل الارب)) وكان يقول كثيراً: ((لا ينال المريد الصادق درجة الرجال، حتى يبذل الروح، ويُفني إرادته تحت مراد شيخه، ثم ينشد:

ولو قيل لي مُتْ متّ سمعاً وطاعة وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحباً

وكان يقول من علامة شقاء المريد: أن يرزق صحبة الشيوخ، ولا يحترمهم)).

 ١٩ ومن شأنه، أن لا يرى، أنه كافأ أستاذه أبداً، ولو خدمه ألف عام، وأنفق عليه الألوف من المال، ومن خطر بباله بعد ذلك، أنه قابله بشئ، فقد خرج عن الطريق، ونقض العهد، وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول: ((لا تصحبوا الأشياخ، إلا بصدق وإذعان، وصبر على جفائهم لكم، بغير سبب ظاهر، ولا تأتوهم إلا بممّة وقّادة، فإنه أسرع في قبول الشيخ لكم، وما قال الشيخ قط لمريد جاء يطلب الطريق، أصبر يوماً أو يومين، أو ساعة، إلا لما يراه من فتور همة ذلك المريد، وسوء أدبه، ولو أنه رأى عنده أدباً، لبادر بأخذ العهد عليه، ولم يجز للشيخ أن يقول: قف ساعة، لأن ذلك يطفئ نار عزم المريد)) وقد قال القائل:

وكنت قديماً أطلب الوصل منهم فلما أتابي الحلم وارتفسع الجهل تيقنّت أن العبد لا طلــــب له

فإن قربوا فضل وإن أبعدوا عدل وإن ستروا فالستر من أجلهم يحلو وإن أظهروا لم يظهروا غير وصفهم

නම් විය المَنْ اللَّهُ: الْشَيْخُ المُرَبِّي البَّالِاللهُ: أَدَبُ المُرَادِينَ وَالمُريدِينِ [ ٢٦٩ المنَّهُ الصِّ فَيْ وَلِمُ الْعَصَٰنَةِ وَلَا الْعَصَٰنَةِ وَلَا الْعَصَٰنَةِ الْعَصَٰفِيّةِ وَلَا مِنْ الْمُ

अञ्च वृत्यस्य आज वृत्यस्य ह बैं । । ( र्षे चे स्ट्रान्स्य साम्य क्षात्र वृत्यस्य आज वृत्यस्य आज वृत्यस्य आज वृत्यस्य आज वृत्यस्य आज वृत्यस

ولو طردوین کنت عبداً لعبدهم وإن أبعدوین زدت فی الحب والود ولی عندهم هجر کما حکم الهوی وهم أهل فضل لی ومترلة عندی

• ٧- ومن شأنه، أن لا يأتي حضرة أستاذه قط إلا بالصدق، ولو تكرر إتيانه كل يوم ألف مرة، وقد كان سيدي علي وفا رضي الله عنه يقول: ((ما جاء مريد إلى حضرة أستاذه بالصدق، إلا كان من أهله، وجاز للشيخ كشف الأسرار له، وإن جاء بغير الصدق، كان أمره بالعكس)).

٧١ ومن شأنه، إذا قدّم أستاذه عليه أحد من إخوانه، أن يخدمه أدباً مع الأستاذ، وليحذر أن يحسده فتزل قدم بعد ثبوها، وتذوق السوء، ولكن إن أراد التقدّم على الإخوان، فليطع شيخه، ويتخلق بالصفات التي يستحق بها التقدم، وهناك يقدمه شيخه كذلك على أقرانه، فإن الشيخ حاكم عادل بين المريدين.

وكان سيدي على وفا رضى الله عنه يقول:

((لفلاح المريد ثلاث علامات: أن يحب شيخه بالإيثار، ويتلقى منه كل ما أمره به بالقبول، ويوافقه في كل أمر يرومه)) ويقول أيضاً:

((من تقرب إلى أستاذه بالخدم تقرب الحق تعالى إلى قلبه بأنواع الكرم)) ويقول أيضاً: ((من آثر أستاذه على نفسه، كشف الله له عن حضرة قدسه، ومن نزّه حضرة أستاذه عن النقائص، منحه الله بالخصائص، ومن إحتجب عنه أستاذه طرفة عين، فلا يلومن إلا نفسه، إذا أوبق بوائق البين، ولا يصل المريد إلى هذا المقام، إلا أن جعل مراده)).

المنته المنته العَالَيْة العَصْلَيّة وَلَيْ الْمُعَالَيْة الْعَصْلِيّة

هم وهو الله الله الله الله الله الله وقد كان الشيخ أبو العباس المرسى رحمه الله يقول:

((إحذر إيها المريد، أن تطلب من شيخك كرامة، حتى تتبعه في أمره لك بالمعروف، وله يد عن المنكر، فإن ذلك سوء أدب، وهو دليل شكك في دين الإسلام، لأن ما دعاك إليه شيخك، ليس هو شرعه، وإنما هو شرع رسول الله في ، فهو تابع لا متبوع، ولولا أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، لكان كل من خالف أمر داعيه إلى خير، هلك من وقته)).

٣٣− ومن شأنه، أن يلزم الأدب مع شيخه، ولا يتجسّس له قط على حال، ولا حركة، ولا سكون، ولا يترك نفسه تميل إلى ذلك، ولا يقف له على نوم، ولا طعام، ولا شراب، ولا غُسل جنابة، وكل مريد تجسس على مثل ذلك، حصل له المقت، وكان سيدي على وفا رضي الله عنه يقول: ((إياك أن تصغى لقول حاسد أو عدو في حق شيخك، فيصدّك عن سبيل الله، فقد سبقت كلمة الله التي لا تتبدّل، وسنّة الله التي لا تتبدّل، وسنّة الله التي لا تتحول، أن لا ينفخ الحق تعالى روح العلم الإلهي في مخصوص من أهل حضرته، إلا إنقسم الخلق فيه قسمين:

ملكي ساجد، وشيطان حاسد، كما وقع في قصة آدم عليه السلام، فإحرص أيها المريد، على أن تكون لأهل الإختصاص خادماً وخاضعاً، إما لتسلم، أو لتعلم، أو لترحم، وإياك أن تكون لهم مبغضاً أو حاسداً، فإنك إما تُسلب، وإما تُرجم، وإما تُحرم)) وقال الجيلي رضي الله عنه:

وإن ساعد المقدور أو ساقك القضا إلى شيخ حق في الحقيقة بارع فقم في رضاه وإتبع لمسراده ودع كلما من قبل كنت تصانع وكن عنده كالميت عند مغسل يقلبه ما شاء وهو مطاوع

عمل فه المرادين المُرتِّبِين المرادين المُرتِّبِين المرادين المرادين

لِنَهِ الصِّفِ عَلَيَاةُ العَصْلِيَّةِ فَرَيْ عَلَيْ الْعَصْلِيَّةِ فَرَيْ عَلَيْ لَا فَرَالِهُ الْعَصْلِيَّةِ

ولا تعترض فيما جهلت من أمره عليه فإن الاعتراض تنسازع وسلّم له فيما تراه وإن يسكن على غير مشروع فنم مخادع ففي قصة الخضر الكريم كفاية بقتل غُلام والكليم يسدافع فلما أضاء الصبح عن ليل سّره وسلّ حُساماً للمحاجج قاطع أقام له العذر الكليم وأنسله

٢٤ ومن شأنه، أن لا يقنع في طريق سلوكه، بالآباء والجدود، كما عليه أولاد غالب المشايخ، بل يجب عليه أن يتخذ له شيخاً يربيه، فليست المشيخة بالإرث، إنما هي بالجد والاجتهاد.

حظوظ نفسه، في جميع معلوماته، طالباً للزيادة، وذلك ليفرغ عليه الشيخ علماً آخر حظوظ نفسه، في جميع معلوماته، طالباً للزيادة، وذلك ليفرغ عليه الشيخ علماً آخر فوق علمه، وقد كان المشايخ إذا جاءهم من يطلب الطريق يقولون له إمسك لوحك وتعال، فإن اللوح إذا كان مكتوباً، لا يقبل كتابة أخرى، ولو قُدّر أن أحداً كتب على تلك الكتابة، فلا يصح قراءة الأولى ولا الثانية، وفي ذلك يقول القائل:

وأنزل الشيخ في أعلى مسنازله وإجعله قبلة توجيه وتتريه وإعدم وجودك لا تشهد له أثراً ودعه يهدمه طوراً ويبنيه ولست تفعل هذا إن ظننت به نقصاً تشاهده فيما يعانيسه فالمرء إن يعتقد شيئاً وليس كما يظته لم يخب والله يعطيسه

النَّهُ الصِّ فَي وَلِمَ الْعَصْلَيَّةِ فَرَقِ فَرَقِ فَرَكُ فَرَرُامِرُ الْمَالِيَةِ فَرَقِ فَرَامِرُ الْمَالِيَةِ الْمُحَالِيِّةِ الْمُحَالِقِينَةِ الْمُحَالَةِ الْمُحَالِقِينَةِ الْمُحَالِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعْلِقِينَ

على وهو يملى والرحة، وقد الرسل ذو النون المصري شخصاً إلى أبي يزيد، يقول له: إلى منى الدّعة والرحة، وقد سارت القوافل، فأرسل أبو يزيد يقول له: ليس الرجل من يسافر مع القافلة، وإنما الرجل من ينام إلى الصباح، ويُصبح أمام القافلة، فقال ذو النون: هذه درجة، لم تبلغها أحوالنا.

٣٧ ومن شأنه أن لا يستعظم شيئاً من أحواله، أن يذكره للشيخ، كالزنا، والكبر والعجب والنفاق، ومحبة الرياء ونحو ذلك من المعاصي المستقبحة شرعاً، بل يذكرها كلّها له، ليعرفها ويداويها.

۲۸ ومن شأنه، أن يفرح إذا نقصه شيخه بين إخوانه، وناقشه على النظرة والخطوة، والنقير والقطمير، فإن ذلك دليل على شدة إعتنائه به، ورجائه له الخير والترقى، ولولا ذلك لكان أهمله، كما أهمل من لم ير فيه خيراً.

٣٩ - لا ينبغي للمريد أن يتشبه بشيخه في فعله المباح ولا غيره، لأنه يفعله بحكم الإرث لرسول الله على بخلاف المريد، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله هي ، يذكر الله تعالى على كل أحيانه، يعني حتى في حال مزحه مع الأطفال والعجائز وغيرهم.

ونقل الجلال السيوطي رحمه الله تعالى في الخصائص، أن رسول الله ﷺ كان مكلفاً بالحضور مع الله تعالى، حال خطابه للخلق، فلا يشتغل عن الله تعالى بشئ.

ونقل الإمام القشيري عن سهل بن عبد الله التستري أنه كان يقول: ((لي منذ ثلاثين سنة أكلّم الله، والناس يظنون أتي أكلمهم)).

٣٠ ومن شأنه، أنه لا يجلس أبداً، في مجلس شيخه، الخاص بأبناء الدنيا،
 فإن المريد ليس له في ذلك منفعة، بخلاف الشيخ، فإنه مأمور بالإقبال على الناس
 كلهم، قبول رحمة وشفقة، وتعليم وتأديب.

مَوَ وَهِ مَوْ وَمِنْ وَالْمُ وَمِنْ وَالْمُ وَقِي وَالْمُ وَمِنْ وَالْمُ وَقِي وَالْمُ وَقِي وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَقُعِي وَالْمُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِقُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ مِنْ مُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ مُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُولِ وَالْمُلِي وَالْمُلِمُ وَالْمِلِي وَالْمُ وَالْمِلِي وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُ وَالْمُولِ وَل

المنته المنته في المنتاة العَظَيْنَة وَلَيْ الْمُعَالِّينَة العَظَيْنَة العَظَيْنَة

නට් වාස නට් වාස නට වාස නට වාස නට වාස නට වාස නට වාස නට් වාස නට් වාස

وليحذر المريد من إعتراضه على الشيخ في مجالسته لأبناء الدنيا، فإن ذلك إنما هو تأليف لهم، ليصرفهم عن محبة الدنيا بالمسارقة شيئاً فشيئاً، إذ المشايخ إنما شغلهم بالأعوج ليقيموه، وأما المستقيم المنقاد فهم في راحة منه.

٣١ ومن شأنه، أنه لا يكلف شيخه قط المشي إليه ليسلم عليه، من سفر، أو يعوده من مرض، أو يعزيه في موت أحد، بل يذهب هو إلى شيخه فيسلم عليه ويعزيه، ومتى تغيّر قلبه على شيخه إذا لم يأته فقد أساء الأدب معه، فيجب عليه تجديد العهد.

٣٧ ومن شأنه، دوام ربط قلبه مع الشيخ، والإنقياد له، ورؤية إعتقاده، أن الله تعالى جعل جميع أمداده لا يخرج إلا من باب شيخه، وأن شيخه هو المظهر الذي عينه الله تعالى للإفاضة عليه منه، ولا يحصل له مدد وفيض إلا بواسطته.

وكان الشيخ زين الدين الخوافي رحمه الله يقول: ((يجب على المريد أن يرى إستمداده من النبي في ، وأن إستمداد رسول الله في ، من الحق تعالى ليتصل المريد بطريق أهل الله حقيقة ، قال تعالى (٣٣ الفتح):

## ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلاً ﴿ ﴾

قال: واعلموا أن ربط المريد قلبه بالشيخ أصل كبير في سرعة الفتح، بل أصل الأصول، وما أتى على المريدين إنقطاعهم عن الفيض والترقي، إلا من عدم ربط قلوبهم بالشيخ على وجه التسليم، والإذعان، والهمة الصادقة، ومن أعظم شئ يقطع القلب عن الربط، الإعتراض على الشيخ بالقلب).

المنتهج الصف في وله العَصْانِين فَرَيْ وَرَيْرٍ،

على وهو على وكان ما فاته من تلك اللحظة، أكثر مما ناله في السبعين سنة وقد قال الشعراني رضي الله عنه: ((يا خسارة من أدبر عن شيخه، فإن حكمه، حكم من أدبر عن خدمة ربّه، وأكثر المريدين جاهلون بمثل ذلك، ولذلك عُدموا النفع)).

97- ومن شأنه، أن لا يصر قط على وقوعه في سوء أدب: لا ظاهراً ولا باطناً، لأن المريد الصادق إذا ربط قلبه بالشيخ، وتأدب بآدابه الظاهرة، سرى المدد الباطن، من قلب الشيخ، إلى قلب المريد، كسراج يقتبس من سراج، وإذا جاء المدد من الشيخ، ووجد قلب المريد متلطخاً بسوء أدب، رجع المدد، وكما أن كلام الشيخ ينصح باطن المريد الصادق، فكذلك إمدادات الشيخ الباطنة، فمن نظف باطنه من جميع المخالفات، وسلك الأدب مع الشيخ، إنتقلت جميع الأمداد، والأحوال، والعلوم التي في قلب الشيخ، إلى قلب ذلك المريد.

وعما يدخل في هذا الباب، أن المريد الصادق، يزيد في تعظيم شيخه كلما باسطه وحادثه، بل لا يزداد بمباسطة شيخه له، إلا إحتراماً، وإكراماً، وتبجيلاً، وإحتشاماً، وأنشدوا في ذلك:

#### كلما إزداد بسطة وخضوعاً زدت فيه مهابة وجلالاً

ومن شأنه، إذا شاور شيخه في فعل أمر من الأمور، أن يرد الأمر في ذلك إلى الشيخ، كما كان الصحابة يفعلون مع النبي في ، فإنه كان أعلم من جميع أصحابه، بأمور الدنيا والآخرة، وإنما كان يشاورهم تأليفاً لقلوبهم، وبياناً لمقامهم في الأدب معه، أو في المعرفة لذلك الأمر، الذي إستشارهم، وكذلك الحكم في الشيخ، بحكم الإرث لرسول الله في أن مشورة الشيخ للمريد، ليس هو الإفتقار الشيخ إلى رأي المريد.

النَّهُ الصِّ فِي وَلِحَيَاةُ الْعَصْلِيَّةِ فَرَنِي عُرَّ لَا فَرَنِي اللَّهِ الْفَاعِدُ الْعَصْلِيَّةِ فَرَيْرٍ،

الشيخ مجى والله المعول المن الله عنه والله عنه وال عليه المعول في طريق القوم، للترقي إلى مقامات القرب من الحق جل وعلا، وقد ذكر الشيخ محى الدين بن عربي رضي الله عنه في الباب الثامن والسبعين بعد المائة من الفتوحات المكية:

((أن جملة أوصاف المحبين، أن يكون أحدهم مقتولاً، تألفاً في محبوبه، سائراً إلى حضرته على الدوام، دائم السهر، كامن الغم، راغباً في الخروج من كل شئ يشغله عنه، من شهوات الدنيا والآخرة، فهو مُتَبرّم من صحبة كل شئ يحجبه عن محبوبه، كثير التأوّه، يستريح إلى كلام محبوبه، وذكر اسمه، دائم الموافقة لمحاب محبوبه، خانف من ترك الحرمة، في إقامة خدمته، يستقل الكثير من نفسه في حق محبوبه، ويستكثر القليل من محبوبه، يعانق طاعة محبوبه، ويجانب مخالفته، خارج له عن نفسه بالكلية، لا يطلب الدية في قتله، يصبر على الضراء التي تنفر منها الطباع، قياماً بما كلفه محبوبه، دائم الهيام في محبوبه، وقد وطن نفسه على محبة كل شئ يريده محبوبه، ليس له معه نقس، بل كله لمحبوبه، يعاتب نفسه في حق محبوبه، ولا يعاتب قط محبوبه، غيور على محبوبه من نفسه، فيود أنه لا يراه، مع شهوته لرؤيته، لا يقبل حبه الزيادة بإحسان المحبوب، ولا النقص بجفائه له، ناس حظ نفسه، ذاكر حظ محبوبه، مجهول النعوت كأنه سال، وليس بسال، لا يفيق من سكره، بين الوصول والهجر، لا يقول قط لمحبوبه، لم فعلت كذا؟ أو قلت كذا؟ سرة علانية، مسرور محزون، مقامه الخرس، حاله يترجم عنه، لسكره من المحبة، يختار مراضى محبوبه على جميع أغراض نفسه)).

ومن ألطف ما روى في هذه المحبة، ما ذكره الإمام القشيري رضي الله عنه، عن حاله مع شيخه أبي على الدقاق رضي الله عنه، حيث يقول:

عن فه المن الشيخ المُرَبِّي المناطقة: أَدَبُ المُرَادِينَ وَالمُريدِينِ ﴿ ٢٧٦

للنَّهُ الصِّوفِ عَلَا عَالَهُ الْعَصْلَيَّةِ فَرَقَ عُمَّرٌ لَا فَرَائِهُ الْعَصْلَيَّةِ فَالْعَصْلَيَّةِ فَالْمَائِلُونُ الْمِنْ

නව වාස නව වාස

((لم أدخُل على الأستاذ أبي علي - رحمه الله - في وقت بدايتي إلا صائماً، وكنت أغتسل قبله، وكنت أحضر باب مدرسته غير مرة، فأرجع من الباب إحتشاماً من أن أدخل عليه، فإذا تجاسرت مرة ودخلت، كنت إذا بلغت وسط المدرسة، يصحبني شبه خدر، حتى لو غُرز في إبرة مثلاً، لعلّي كنت لا أحس بها، ثم إذا قعدت لواقعة، وقعت لي، لم أحتج أن أسأله بلساني عن المسألة، فكلما كنت أجلس، كان يبتدئ بشرح واقعتي، وغير مرة رأيت منه هذا عياناً، وكنت أفكر في نفسي كثيراً، أنه لو بعث الله قبل في وقتي رسولاً إلى الخلق، هل يمكنني أن أزيد في حشمته على قلبي، فوق ما كان منه رحمه الله تعالى؟ فكان لا يُتصور لي أن ذلك ممكن، ولا أذكر أبي في طول إختلافي إلى مجلسه، ثم كوبي معه بعد حصول الوصلة، أن جرى في قلبي، أو خطر ببالي عليه قط إعتراض، إلى أن أخرج - رحمه الله تعالى - من الدنيا)) [الرسالة القشيرية صد ١٤٧].

وكذلك كان الشيخ أبو مدين المغربي رضي الله عنه يقول:

((ما دخلت في إبتداء أمري على شيخي، حتى أغتسل، وأطهر ثوبي وعصاي، وجميع ما على، وأطهر قلبي من جميع علومي، ومعارفي الظنّية، ثم أدخل بعد ذلك، فإن قبلني، وأقبل علي، فذلك عنوان على سعاديّ، وإن أعرض عنّي وتركني، رأيت العيب منّى، والشؤم على)).

هذا وليحذر المريد في إبتداء أمره، عندما يسمع عن ولّي بمكان ما، فيصوره في نفسه، على صورة تُطابق الكرامات التي تُنقل عنه، فإذا وجده على غير تلك الصورة التي سبقت في ذهنه، وقع له شك في كونه هو ذلك الولي وقد ذكر الشيخ عبد العزيز الدباغ – رضي الله عنه – في ذلك، أن رجلاً من الجزائر سمع بولي في فاس، ونقلت إليه عنه كرامات كثيرة، فصوره في نفسه، في صورة شيخ كبير، له هيبة عظيمة، فإرتحل إليه لينال من أسراره، فلما وصل مدينة فاس، سأل عن دار ذلك الولي، فدُل

 $^{2}$  المَوْدِينَ وَالمُريدِينَ الْشَيْخُ الْمُرَبِّي الْبَالِلِيِّنَ أَدَبُ المُرَادِينَ وَالمُريدِين  $^{2}$   $^{2}$ 

المنته المنته المناف العَالَيْن وَرَى الله المناف المناف المناف العَالَيْن الله المناف المناف

المجمع والله المجمع والله المحمل المجمع والله المجمع والله المجمع والله المخمع والله المخمع والله المخمع والله المخمع المحمد المحمد والمحمد المحمد المحمد والمحمد المحمد المحمد

قال الشيخ عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه:

((وكم واحد سقط من هذا السبب، فإنه إذا طالع الكتب المؤلفة في كرامات الأولياء، صور الولي على نحو ما سمع في تلك الكتب، فإذا عرض تلك الصورة على أولياء زمانه، شك فيهم أجمعين، لما يشاهد فيهم من الأوصاف، التي لا تكتب في الكتب، ولو أنه شاهد الأولياء الذين دُوّنت كراماهم قبل تدوينها، لوجد فيهم من الأوصاف ما أنكره على أهل زمانه، وقد يبلغ الجهل بأقوام، إلى إنكار الولاية عن كل موجود من أهل زمافه، لم يعقولهم، من حصر الولاية، وتحقيقها بالضوابط، فإذا نزّل تلك الضوابط على موجود من أهل زمانه، وجدها لا تطابقه، فينفي الولاية عنه، ويصير حاله أنه يؤمن بولي كلي لا وجود له في الخارج، ولم يدر أن الولاية هي مجرد إصطفاء من الله تعالى لعبده، ولا يقدر على ضبطها، مخلوق من المخلوقات)).

ونختم بهذه الكلمة الجامعة لشيخنا فضيلة الشيخ محمد علي سلامة – رضي الله عنه في كتابه (قطرات من بحار المعرفة) صـــ ١٢٦ :

المنته الشرف والحياة العَظَيَّة وَرَيْ الْمُعَالَيِّة

නම වාස إتباعها، ويرون فيهم الكمال الذي يجب عليهم أن يسارعوا إليه، وأن يلحقوا به، ويشهدون فيهم النور، الذي يهتدون به، ويعتقدون فيهم الخير الذي يؤملونه، وينشدون فيهم التقوى والصلاح الذي يرجونه، ويؤمنون بألهم ورثة رسول الله ﷺ، ويلحظون بأن أولئك الأئمة يتلقون من الله الحكمة وفصل الخطاب، ويتناولون من يمين رسول الله ﷺ رحيق الشواب، فأحبوهم حباً أكثر من حبهم للوالدين والأقربين، بل أكثر من حبهم لأنفسهم، وأجلُّوهم وإحترموهم، وأنزلوهم من أنفسهم، مترلة الوالد الشفوق العطوف الرحيم، ويبذلون لهم، مِنْ مالهم، ما يسدّ حاجتهم، يذّكرولهم إذا نسوا، ويعتقدون عدم عصمتهم من الذنوب والعيوب، ويؤمنون بألهم أفضل منهم عند الله، وأقرب منهم إلى الله ورسوله، ويقفون منهم موقف سيدنا موسى من الخضر عليهما السلام، ويتبعونه فيما يعرفونه من أمور الدين، ويسألونه عما لا يعلمون، ويسألونه عن حكمة ما يعملون، ويسألونه عن كيفية تزكية أنفسهم، ويسألونه أن يلحظهم بعيون سره، ويسألونه أن يدعو الله لهم في سرّه وعلنه، ويسألونه أن يرضى عنهم بقلبه، ويسألونه عن رقيق المعارف، وجليل المعاني، ليرتقوا في معارج القرب، ويسعدوا في منازل الحب، حتى إذا ما أنس منهم الإمام الرشاد، وقدرهم على تحمل أعباء دعوة الخلق إلى الحق، أذن لهم في تذكير عباد الله، وبث روح الإيمان في قلوبهم، وتبصيرهم بأمور دينهم، ثم يتخذهم لنفسه رفاقاً، يتعاونون معه على البر والتقوى، ويتناهون معه عن الفحشاء والمنكر، ويدعون الناس معه إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، مع الإحتفاظ له بمكانته وحرمته)).

ولله در إبن عجيبة رضي الله عنه إذ يقول:

مع الشيسخ آداب إذا لم تكن له فإنه في وادي القطيسعة راتع خضوع، وهيبة ، وصدق محبة وعقل كمسال فيه: إنه جامع فلا ترفعن صوتاً إذا كان حاضراً ولا تضحكن فالضحك فيه فجائع معادم عماده عماد

بنور شهود للبصيرة تابع فتر مى كسيراً في المعاطش ضائع تقدّك بالأنوار منها تتابع وصرت من التمكين أمرك شائع وتسقي من الأنام مَنْ هو تابع

ولا تعترض أصــــلاً عليه فإنه ولا ترمين عينـــلاً إلى ماء غيره ولا تخرجن من عُش تربيــة غدت إلى أن ترى الترشيد قد حان وقته تحد من الأنوار من كل وجـــهة

## أدب السالك مع أخوانه

السالكون الصادقون يحققون في زمنهم وعصرهم، مجتمع المدينة الفاضلة، الذي ظهر لأول مرة في المدينة المنورة، عندما كان ساكنوها هم الذين قال الله فيهم:

﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُم ٓ ﴾ [الآية (٢٩) سورة الفتح]،

فهم يعيدون تلك الأحوال على قدر زماهم، ونصب أيجينهم، وصف الله على الأصحاب سيدنا رسول الله هي قوله : ﴿ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ﴾،

ليحدثون الأخوة الإيمانية بمعناها الحقيقي، وقد جمع أوصافها الإمام أبو العزائم رضي الله عنه في قوله:

((والإخوان هم هياكل متعددة، سرت فيهم روح واحدة، كالجسد الواحد، تعددت أعضاؤه ولكنه واحد، فإذا تألم عضو منه شعر بالألم كل الجسد )).

فكذلك الإخوان يتألمون جميعاً لألم أحدهم، غنيهم فقير لأنه يؤثر الفقير على نفسه، وفقيرهم غني لكمال ثقته بربه، صفت قلوهم فتجملت ظواهرهم.

المن المراجع المراجع

المنته الشي في وله العَظْمَ الْعَظْمَ الْعَظْمُ الْعَظْمُ الْعَظْمُ اللَّهِ الْعَظْمُ اللَّهِ الْعَظْمُ اللَّهِ الْعَظْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَظْمُ اللَّهِ الْعَظْمُ اللَّهِ الْعَلَمِ اللَّهِ اللَّالْمِلْمِ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمِلْمِ اللَّهِ الْمُلْمِ اللَّهِ الْمُلْمِ اللَّهِ الْمُلْمِلْمِ اللَّهِ الْمُلْمِ اللَّهِ الْمُلْمِ اللَّهِ الْمُلْمِلْمِ اللَّهِ الْمُلْمِلْمِ اللَّهِ الْمُلْمِيلِي الْمُلْمِلْمِ اللَّهِ الْمُلْمِلْمِي اللْمُلْمِلْمِلْمِلْمِي اللْمُلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ الْمُلْمِل

නට වාස නට වාස

فإذا رأى الأخ أخاه، فكأنه أشرقت عليه أنوار، فانبسط وانشرح، وصافح وفرح، فيزداد نوراً على نوره، وحالاً على حاله، وعلماً على علمه.

يبذل كل أخ لأخيه ما يجد، من وجدٍ أو وجود، فيغذي الأخ أخاه بعلمه، والآخر يغذيه بخبزه، فلا يقابل أخ أخاً إلا وفتحت أبواب السماء بالبركات، وهطلت الأرزاق والفتوحات، نزع الله ما في صدورهم من غل، وما في قلوبهم من طمع، لأنه سبحانه هو الحبوب لهم في أنفسهم.

وما تقولون في اثنين تقابلا على شوق في الله، ومحبة في الله، وبذُّل في ذات الله؟

هذا يبذل لأخيه ما به سعادته الأبدية، من علم وحال وخُلق حسن، والآخر يبذل له طعامه وشرابه وماله، وما تقولون فيمن تحقق فيهم قوله الله في الحديث القدسي عن الله تعالى [رواه السيوطي في الجامع الصغير، عن عبادة بن الصامت]:

{ حُقَّتْ مَحَبَّتِي عَلَى المُتَحابِّينَ فِيَّ، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِي عَلَى المُتَنَاصِحِينَ فِيَّ، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِي عَلَى المُتَنَاصِحِينَ فِيَّ، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِي عَلَى المَتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِي عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، يَغْبِطُهُمُ مَكَيْقِيَ وَهُمْ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالصِّدِيقُونَ بِمَكانِهِمْ }.

وليس هذا الوصف العلي موجوداً إلا في الصديقين، وأبدال الرسل عليهم الصلاة والسلام.

فكل أخ يعامل أخوانه بهذا فهو من الصديقين، ومن أبدال الرسل عليهم الصلاة والسلام)) [دستور آداب السلوك ص ٤٤] هذا التآخي بين المؤمنين في الله ضرورة لينهض بعضهم بأحوال بعض، ويعين بعضهم بعضاً على البر والتقوى، والمعروف والإحسان، وخاصة إذا كان من أجل الدنيا والآخرة، لا من أجل المصالح والمنافع الدنيوية فقط، ومن أجل الله ورسوله، لا من أجل أهوائهم وحظوظهم وشهواقم، ومن محتا قد محتا على محتا هذه المحتان المُربعين المتاز المترادين والمريدين الله و المديدين الشيد المحتان المترادين والمريدين المترادين المترادين المترادين والمريدين المتحتان المترادية المتحتان ا

المنته المنت في المناه العَثَانية العَثَانِية العَثَانِية العَثَانِية العَثَانِية العَثَانِية العَث

الله التراحم والتناصح والتوادد، لا من أجل التعرف على المسالب والأخطاء أجل التراحم والتناصح والتوادد، لا من أجل التعرف على المسالب والأخطاء والمعايب، ومن أجل الستر عليهم ومداراقم، لا من أجل التشهير بهم، والتنديد بأحوالهم. وفي ذلك يقول شيخنا العارف بالله تعالى الشيخ محمد على سلامة في كتابه: ((مصابيح على طريق الإيمان جـ ٢ صـ ٢١)):

((فقد طلب سيدنا موسى عليه السلام من الله على ، أن يجعل له وزيراً من أهله ويعني معيناً يؤازره ويساعده ويعينه، وحدد في طلبه هذا سيدنا هارون عليه السلام، فقال الله على مبيناً ذلك [الآبات (٢٠ : ٣٧) سورة طه]،:

# ﴿ وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّن أَهْلِي ﴿ هَنُونَ أَخِي ﴿ آشَدُهُ } وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿ ﴾ بِهِ- أَزْرِي ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾

وكانت العلة الباعثة على هذا الطلب، والضرورة القاضية به والحكمة منه:

### (كَنْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ ).

وذلك لأن الذكر الكثير، والتسبيح الكثير، والعبادة المستمرة، تحتاج إلى معين، ورفيق ملازم للإنسان، ومباشر له بصفة مستمرة، من أجل استدامة الذكر والشكر والتسبيح، واستمرار الطاعة والعبادة، بخلاف الأعمال الأخرى، من دعوة فرعون وقومه إلى الله، فإلها كانت تأخذ دوراً بعد دور، ووقتاً بعد وقت، كلما سمحت الظروف بذلك، وكلما نزلت أوامر جديدة، وآيات أخرى يحتاج سيدنا موسى إلى هارون في إبلاغها إلى فرعون وقومه، فكانت أعمال الذكر والتسبيح أكبر بكثير من مهمة إبلاغ المدعوة إلى فرعون وقومه، ومن هنا كانت حاجة سيدنا موسى إلى سيدنا هارون في هذه الناحية أكثر وأعظم)).

النَّجُ الْفُرِي فَي وَلِحَيَالُالْعُوْرِينَ عمو وهو عمو

فإذا توثقت رابطة الأخوة، كان من أوجب الواجبات على الأخ نحو أخيه، زيارته في الله ورسوله، وتوثيق الروابط بينهم، وتجديد المحبة والمودة، والتعاون على البر والتقوى، والاطمئنان على الأخ، والوقوف على أخباره وأحواله، ومدّيد العون له إن كان في حاجة والتسرية عنه إن كان في مُلمّة، ومشاركته فرحته إن كان في مسرّة، وتزويده بما معه من علم ومعرفة، والأخذ عنه إن كان لديه مزيداً من الهدى والحكمة:

وفي الحقيقة أن آداب الفقراء لا تنحصر، لأنها مجموع ما في الكتب الإلهية، والأحاديث النبوية، والآثار الصحابية، والآداب السلفية، ولكن يجمع آداب الفقير مع إخوانه كلها، أن لا يعاملهم إلا بما يحب أن يعاملوه به، وأن يرجو لهم من الخير والمسامحة في ذنوبهم ما يرجوه لنفسه، وأن يحملهم في جميع ما يقعون فيه من مواطن التهم على أحسن المحامل، مما يحب أن يحملوه عليه، لو وقع هو في ذلك، ويرجو لهم قبول التوبة، ولو فعلوا من معاصي أهل الإسلام ما فعلوا، كما يرجو ذلك لنفسه، إذا وقع فيما وقعوا وسنشير هنا بإيجاز إلى بعض الأخلاق التي لابد منها للمريد في الخلطة والمعاشرة لإخوانه، والتي لو وقى بما خلع الله على عليه من الأخلاق المحمدية، ما به يعطي كل ذي حق حقه على الكمال من والد وزوجة وولد وصاحب وجار ونحوهم، فمن ذلك:

المنته المنته الخائرية الخائرية الخائرة الخائرة الخائرة الخائرة الخائرة الخائرة الخائرة الخائرة المناه المن

٣— أن يغض عينه عن عيوب إخوانه، وصم آذانه عن سماع مثالبهم ومعايبهم، لأن الأخ ليس رسولاً معصوماً، ولا مَلَكاً نورانياً مجرداً عن لوازم البشرية، وعليه أن يشتغل بتطهير نفسه وتزكيتها من عيوبها، وأن ينظر لنفسه بالانتقاد، أو البحث عن دسائسها ومساويها، وينظر لكمالات إخوانه، ليتكمل بها، ومحاسنهم ليتجمل بها قال الله (عن ابن عُمَرَ ،سنن الترمذي وجامع الأحاديث والمراسيل):

((لاَ تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تُعَيرُوهُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَتَبَّعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِه))

- ٤- أن يعف نفسه عن حاجات إخوانه، ومتاعهم، فلا يتطلع إليها، ولا يطمع في شئ منها. بل يعود نفسه على إيثار إخوانه على نفسه، فإن أكابر القوم ما وصلوا إلى ذلك إلا بالإيثار وسلامة الصدور من الحقد والحسد والضغائن.
- والعمل الرافع، يجاهد معه في تحصيل العلم النافع، والعمل الرافع، وتجديد الأحوال العلية، وتنشيط الهمم والعزائم، حتى يفيد أخاه ويستفيد منه، بأعظم الأرباح، وأعلى المكاسب.
- 7- أن يستر ما يراه من عورات أخيه، ولا يبديها لغيره، وإن تحتم إخباره هما، فليكن ذلك بلطف وفي رفق ولين، ويكون سراً بينه وبين أخيه. فقد قالوا: كل كشف اطلع صاحبه على شئ من عيوب الناس فهو كشف شيطاني يجب عليه التوبة منه.

النظر الله في المنظرية المنظرية المنظرية المنظرة المن

الا يكون ثقيلاً في زيارته لأخيه، وذلك بأن يحرص على ألا يؤخّر له عملاً، ولا يعطّل له شُغلاً، وأن يرعى حرمات أهله ومنزله، ولا يطيل أمد الزيارة لقوله
 ( رواه البزار في مجمع الزوائد عن أبي ذر) :

#### «زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا».

وأن يختار الوقت المناسب للزيارة، فلا تكون وقت القيلولة مثلاً في الصيف، أو في وقت متأخر من الليل، أو عقب صلاة الفجر.

۸- أن يحرص على الوفاء بكل موعد وعد به أخاه، وكذلك إنجاز كل عمل طلبه منه، وإذا تأخر في تنفيذ أي أمر لعذر، فعليه أن يتصل بأخيه بأي كيفية، ويبلغه اعتذاره.

9— ومن شأنه أن يكون عنده شفقة على دين إخوانه أكثر من شفقته عليهم في أمر دنياهم، فينبههم إلى أوقات المواهب الإلهية كالأسحار، وكذلك مواسم الفضل الرباني، على أن يكون ذلك بسياسة ولين، وليس بفظاظة وغلظة واحتقار، حتى لا تتحرك نفوسهم، فلا يسمعون له.

• ١٠ ينبغي أن لا يرى نفسه على أحد من إخوانه، بسبب طاعة يواظب عليها، أو لسان بيان وهبه له الله، أو ميزة روحانية تفضّل عليه بها الله، فقد كان سيدي عبد العزيز الدريني رضي الله عنه يقول:

((من أراد أن يصير الوجود كله يمده بالخير، فليجعل نفسه تحت الخلق كلهم في الدرجات، لأن المدد الذي مع الخلق كالماء، والماء لا يجري إلا في المواضع المنخفضة دون العالية أو المساوية، فمن رأى نفسه مساوية لجليسه، فمدده واقف لا يجري إليه، أو أعلى منه، فلا يصعد إليه ذرة من مدده)).

عَمَّ وَهِ عَمَ وَهِ عَمَ وَهِ عَمَ وَهِ عَمَ وَهِ عَمَّ وَهِ عَمَ وَهِ عَمَّ وَهِ عَمَ وَهِ عَمَّ وَهِ عَمَ وَهِ عَمَ وَهِ عَمَ وَهِ عَمَ وَهِ عَمَّ وَهِ عَمَ وَمِع عَمَ وَهِ عَمَ وَهِ عَمَل مِنْ عَلَا مَا مُعِلَّ عَلَيْ إِلَانِهِ: الشَّيْخُ الْمُرَادِينَ وَالمُورِينِ وَالمُوالِقِينَ وَالمُريدِينِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى المُعَلِّقِ فَعِلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى الل

النظرال والمنظر المنافرة على والعد على والعد على والد على

11- ومن شأنه أن يتباعد عن حب الرياسة، فإذا شهد وجوده، وظهرت له خصوصيته، وجب عليه أن يلزم الأعتاب، ويتجمل بالآداب، فإن مراد السالك القبول والغيبة عن الخلق بالحضور مع الله تعالى فمن غيبه علمه وحاله وبيانه عن الحضور مع الله تعالى فمن غيبه علمه وحاله وبيانه عن الحضور مع الحق، فعاند أو جادل، أو اصطفى لنفسه إخوانا، أو ظن أنه كُمَّل فقام ليكمل غيره، خلع حلل السلوك، وحُرم السير إلى ملك الملوك، وهذا هو المرض الإبليسي ومن لم يتدارك نفسه في هذا التيه، بتعاطي الأدوية المرة من يد المرشد، أو النصوح المخلص من إخوانه، رد عن الجناب إلى الأعتاب أو إلى رعي الدواب، نسأل الله السلامة.

17 - أن يألف الإخوان، ويتحمل أذاهم، حتى يألفوه، ويتخلق معهم بالأخلاق الكريمة، فيسامحهم في كل شئ أذوه به، من قول، أو فعل، أو سوء ظن. فقد قال سيدي أحمد الزاهد رضى الله عنه:

((ما صبر مريد على الكلام في عرضه، واشتغل بالله، ورضي بعلمه تعالى، إلا جعله الله تعالى إماماً يقتدي به عن قرب، وما تعلق مريد من كلام قيل فيه، إلا صار وراء الناس))، وكان سيدي محمد الغمري رضى الله عنه يقول:

((من أراد أن يكون إماماً يقتدى به، فليخلص النية في خدمة إخوانه، ويصبر على جفائهم له، وكلامهم في عرضه، وحملهم له على المحامل السيئة في خدمته لهم، وجميع أحواله)) ، ومن كلام سيدي أحمد الرفاعي رضى الله عنه:

((من انتصر لنفسه وأجاب عنها، تلف وتعب، ومن سامح الناس وفوّض أمسره لولاه، نصره من غير أهل ولا عشيرة)).

- ١٣ ومن شأنه، أن لا يصدق في إخوانه غاماً، وإن نقل إليه أن إخوانك يكرهونك، وقال: رأيتهم كلهم البارحة متحلّقين، يجرحونك، ويذكرون نقائصك، ونفسك الخبيثة، فليقل له: يا فلان، أنا من محبة إخواني وودّهم على يقين، ومن كلامهم على ظن، ولا أترك يقيناً لأجل الظن، فبذلك يخزي النمام، ولا يعود ينقل معاقد م

المنته التحالي والمناف المنظرية والمناف المنطق المناف المنطق المن

هم وهو الله الله أصدقك حتى بينك وبينهم، وانظر هل يصدقونك فيما قلت عنهم أو يكذبونك، فإنه لا يعود يأتي إليك بالنميمة عنهم أبداً.

2 1- ومن شأنه أن يقوم بخدمة إخوانه، ويكون مقداماً لهم في الخدمة، فلا يرمي بنفسه إلى الكسل والخمول، فمن كان قائماً في مصالح الخلق، كان الوجود كله يحده ويساعده، ومن اشتغل بمصالح نفسه فقط، دون إخوانه، تخلف الوجود عن مساعدته، وربما صار يقاسي في تحصيل رزقه وجده أشد التعب قال سيدي علي الخواص رضي الله عنه: ((إن الله ييسر الرزق لمن خدمه خالصاً مخلصاً، وخدم إخوانه كذلك)) والمريد الصادق ينظر في صفات شيخه التي هو عليها، إن طلب أن يكون مثله في سعة الرزق أو غيره.

((لا يزال قوم يتأخرون - يعني عن صلاة الجماعة - حتى يــؤخرهم الله في النــار)). وكــذلك لا يكــون مقــداماً لإخوانــه في الخروج من مجلس الذكر، قبل الفراغ منه.

- ١٦ ومن أدبه أن لا ينصرف من مجلس الذكر الذي يكون مع الشيخ، ولو لحاجة ضرورية، إلا بعد استئذانه الشيخ صريحاً أو بالإشارة، لا سيما مفارقة من علت رتبته من أصحاب الشيخ، فإنه يتعين عليه المشاورة جزماً لئلا يقتدي به غيره. وذلك لأن الله تعالى جعل الأنبياء ونوابهم من الدعاة إلى الله أمناء على الأمة، في كل ما يرقي درجاهم، فأشار إلى ذلك على فقال (الآية (٦٢) سورة النور):

المَوْدِ مَوْفَهِ مَوْفَعِ مَوْفَهِ مَوْفَعِي مَا لَعُلَالِكُ وَلَا مُوالْمَالِ لَعَلَالِكُولِ مَا لَعُلَالِكُ وَلَا مُولِمُ مَوْفَعِلُهِ مَالِعُلْكُولِ مَلْ مَلْقُلِلْكُولِ مَالِمُولِ مُولِعُلُولِ مَالِمُولِ مَوْفِقِهِ مَوْفِقَا لَمُولِ مُولِمُ مَوْفِقَا مُولِمُ مَوْفِقُولُهُ مَالِمُولِ مُولِمُ مُولِ مُولِمُ م

නට වාස නට වාස

# ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِع لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَفْذِنُوهُ ﴾

ومجالسة الأشياخ في الذكر، وقراءة القرآن، و العلم، أمر جامع بيقين، فلا لأحد يفارقهم حتى يستأذهم.

المن حسن أدبه، أن يجتنب مواطن التهم ويبتعد عن ارتكاب الرذائل،
 ويكون أبعد الناس عن الريبة، ليسمع له أخوانه إذا نصحهم. و كذا يحذر إخوانه من ذلك.

المرهم قط بمقابلة الباغي بمثل عمله، لقوله الله على الله الطبراني ) :

{ أَدِّ أَلاَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَّكَ وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ }

وفي زبور داود عليه الصلاة و السلام:

(یا داود لا تبغی علی من بغی علیك إن أردت أنّی أنصرك، فمن بغی علی من بغی علیه تخلفت عنه نصرتی)) ،وفي الزبور أيضاً:

(لا تستبطئ الإجابة لدعائك في حق عدوك، فإني إنما أبطئ أجابة دعائك، لأعاملك بنظير ذلك، إذا ظلمت إنساناً ودعا عليك، فإن طلبت إجابة دعائك بسرعه، فلا تستغرب سرعة إجابة دعاء عدوّك عليك)).

القول والفعل، ويكفّه عن ظلمه بالقول والفعل، وذلك بحسن سياسة، ولين قول.

عَمَّ وَهِ الْمُنَالِقِ: الْشَيْخُ الْمُرَبِّينِ ﴿ الْمُنْلِقِينَ أَدَبُ المُرَادِينَ وَالمُرِيدِينِ ﴿ ٨٨ الْمُنَالِقِينَ المنته الشي في وَلِمَ الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِي الْمُعِلْمِ

නා වාස නාව වාස

- ٢٠ ومن شأنه أن لا يفرق بين إخوانه في الإقبال عليهم، والبشاشة لهم،
   بسبب الفقر أو الغنى أو الجاه أو النسب.
- ٢١ ويجب عليه ترك الجدال مرة واحدة، إلا ما كان لبيان حكم من
   الأحكام الشرعية مختلف فيه، ويكون بالتي هي أحسن.
- ٣٣ ومن شأنه أن لا ينسى إخوانه من الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والعفو
   كلما وجد الوقت صافياً مع ربه ﷺ ، سواء كان في ليل أولهار أو سجود أو غيره.
- ٢٤ ومن شأنه أن يعترف بالفضل لكل من أحسن إليه من إخوانه، و
   يكافئ من أحسن إليه قدر استطاعته ولا يتهاون في ذلك.
- ۲۵ ومن شأنه أن يقدم حوائج إخوانه الضرورية على عبادته من سائر النوافل، لأن الخير المتعدى نفعه أفضل من القاصر على فاعله، لا سيما إذا أمره شيخه بذلك.
- ٣٦ ومن شأنه أن لا يرى نفسه على أحد من جماعة شيخ آخر، فإلهم اخوانه في الطريق، لأن طريق أهل الله واحدة، ترجع إلى واحد، وإن تعددت، وما اتخذ الناس لهم شيخاً، إلا ليهذب أخلاقهم، ويزيل رعوناتهم، حتى يصير أحدهم، يرى أن الناس كلهم ناجحون، وما هالك إلا هو، وقد كان الشيخ أبو مدين يقول:

 المنَجُ الصِّ فَي وَلَكِيَاةُ الْعُضَائِةَ وَلَيْ الْمُؤَرِّينُ

هم وهو هم و

٣٧ - ومن شأنه أن لا يغفل عن نصح نفسه وإخوانه، فلا يطمع في ما في يد الخلق، ولا يصحب مبتدعا، ولا امرأة، ولايرى في شيخه نقصاً، ولا يغفل عن ذكر الله، ولا يتخلف عن مجالس الذكر ولا عن خدمة الصالحين واحترامهم، فإن فعل ابتلاه الله بالمقت بين العباد.

٣٨ ومن شأنه أن لا يحب العلو على أحد من إخوانه، والتواضع لكل من رفعه الله عليه في علم أو عمل أو جاه أو نحو ذلك، أدبا مع الله تعالى الذي رفعه عليه، فقد أجمع الأشياخ على أن حب العلو على الناس، من أقوى أسباب الانتكاس.

9 7 - ومن شأنه أن يحذر إخوانه من أن يطلبوا بعبادهم مقاماً أو حالاً، فإن من طلب لنفسه حالاً أو مقاماً، فهو بعيد عن طرقات المعارف، بل ينبغي عليه أن يحثهم على عمارة أوقاهم بالموافقات طلباً لمشاهدة الحق تعالى فقد قيل: شتان بين من همته الحور و القصور، و بين من همته رفع الستور ودوام الحضور.

٣٠ ومن شأنه أن يحذر إخوانه من كل شيء يؤذيهم، ويوقفهم عن السير،
 وقد قالوا: من ضيع حقوق إخوانه ابتلاه الله تعالى بتضيع حقوقه .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



معط قديد المُخالِظَيِّةِ: أَدَبُ المُحَرَّادِينَ وَالمُريدِينِ ﴿ ٢٩٠ الْمُخَالِظَيِّةِ: أَدَبُ المُحَرَّادِينَ وَالمُريدِينِ ﴿ ٢٩٠ الْمُحَالِّيْنِ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُحَالِّيْنِ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُحَالِّيْنِ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُحَالِّيْنِ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُحَالِقِينِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلْ

## قال الإمام أبو العزائم رضي الله عنه

لقد أبعدته وهو طاووس رامـــــق دعو طمعا فيما يزول وسيابقوا وعفوا عن الزلات فالعفو أرفــــق من الكبر والأحقــــاد ما هو ذائق وبالزّهد تُعطى ماله تتشـــوّق

أيــا رفــقتي يا خــلتي يا أحــبتي على العروة الوثقي فسيروا ورافقوا ألا فاجتماعـــا بالقــــــلوب وألفة وعونا على عمل المكارم تلـــحقوا واياكم وأخلاق أبلــــيس أنهـــا دعو الكبر والحسد القبيحين سادتي وسترا لعورات الأحــــــة كلهم وغضوا عن المكــــروه أعين عفة وجودوا ببشر فالســــماحة رونق وأياكم وعدوكم خبث طبعكم وطمعا وحب الجمساه فهو يفرق توادوا بروح الله في الله وابذلـــوا لاخوانكم بشـــر اللقا و تعانقوا لصحبتكم بالرفق و الحسن فابذلوا الأحبابكم عند اللـــزوم وخالقوا وكفُّوا عن التنفير واسعوا لجمعكم على الله فالدنيـــــا متاع مفارق ألا من يكن في قلبه بعــــض ذرة ألاطهّر الأخلاق والنفــــس زكّها وإلافســـهم البعد يرمى فيفتق ألا يا أخي بالذَّل ترقى و تُرفعن ويا صاحبي بالجد والعزم جاهدن لتشهد أسسرارا بما الحق مُشرق

නට රාස නව රාස නට රාස නට රාස الْشَيْخُ الْمُرَبِّي البِهِ اللهِ الدَّبِ المُرَادِينَ وَالمُريدِينِ السَّالِينَ الْمُرادِينِ السَّ المنته الشرف في والحياة العَمْرِيَّة والعربية المنافعة ا

## وقال الإمام أبو العزائم رضي الله عنه

نور الوراثــــة لاح للأبصار وضيا الفتوة لاح بالأســرار شهد الرجال حقائقاً لم تَظْهـــرا إلا لأهل الكشف والأخيار ما قد مضى قد عاد نوراً مشرقاً من سادة الأبــرار والأخيار علم وحال حجة نبويــــــة راح طهور دار بالمـــدرار قد اسكر الأرواح راح محمـــد طه الحبيب المصطفى المختار

# ويقول سيدي إبراهيم التازي (دفين وهران بالجزائر) في أسرر زيارة الصالحين

زيارة أرباب التقى مرهم يَبْري ومفتاح أبواب الهداي والخير وتحدث في الصاب والخير المخدث في الصاب ومن وتنصر مظلوم وترفع خاملاً وتكسب معدوماً وتجبر ذاكر وتكسب معدوماً وتجبر ذاكر فكم خلصت من لُجة الإثم فاتكا فالقته في بحر الإناب والبر وكم من مريد أظفرته بمرشد خبير بصير بالبلاء وما يبري فألقي عليه حالة يمني مرد مطرزة بالفتح واليُمن والنصر والجهر على فالقوم باحوا بسرها ووصوا بها يا صاح في السر والجهر معدة في معدة في

المنتج الشرق وكالمالة التحالية

فزر وتأدب بعد تصحيح نيـــــــــة تأدب مملوك مع المــــــالك الحر

ولا فرق في أحكامها بين ســـالك مُربّى ومجـــذوب ، وحي وذي قبر وذي الزهد والعباد فالكل منعهم عليه ولكن ليست الشمس كالبدر

# ويقول ابن عجيبة رضي الله عنه وأرضاه في الأدب مع الشيخ المربِّي

فإنه في وادي القطيعة راتع بنور شــــهود للبصيرة تابع وصرت من التمكين أمرك شائع تمد من الأنوار من كل وجـــهة وتسقى من الأنام مَنْ هو تابع

مع الشيسيخ آداب إذا لم تكن له خضوع، وهيبة ، وصدق محبة وعقل كمال فيه: إنه جامع فلا ترفعن صعوتاً إذا كان حاضراً ولا تضحكن فالضحك فيه فجائع ولا ترمين عينــــاً إلى ماء غيره فتُرْمي كســيراً في المعاطش ضائع ولا تخرجن من عُشّ تربيــة غدت تمدّك بالأنــــوار منها تتابع إلى أن ترى الترشيد قد حان وقته

නම් මිය الْشَيْخُ الْمُرَبِّي البَالِيَةُ: أَدَبُ المُرَادِينَ وَالمُريدِينِ ﴿ ٢٩٣ فَرْضُ فَكُرُ لَا ثُورُ رَبِيرٍ الْمُ

# قصيدة أنوار السرائر وسرائر الأنوار للشيخ أبو العباس الشريشي رضي الله عنه

وللشيخ آيــــات إن لم تكن له فما هو إلا في ليالي الهوى يســري فإذا لم يكن علْــــم لديه بظاهر ولا باطن فاضرب به لجج البحــر وإن كان الا أنه غير جــــامع لوصفيهما جمعاً على أكمــل الأمر فأقرب أحوال العسليل إلى الردي إذا لم يكن منه الطبيب على خُـبْر وأظهره منشـــور ألوية النصر فأقبل أربـــاب الإرادة نحوه بصدق يحل العسر في جلمد الصخر وإن كان ذا جمع لأكـــل طعامه مريــد فلا تصحبه يوماً من الدهر ولا تســـألن عنه سوي ذي بصيرة خلي من الأهــــــواء ليس بمغترّ أرته بوجه الشمس من كلف البدر ومن لم يكن بدر العروض فربما يرى القبض في التطويل من أقبح الكسر ولا تقدمن قبل اعتـــقادك أنه مُربى ولا أولى بها منه في العصـــر يقول لمحبوب السِّـــــراية لا تسر

ومن لم يكن إلا الوجـــود أقامه وآيته أن لا يميل إلى هــــــوى فمن صدئت مـــرآه ناظر فهمه فإن رقيب الإلتف العيره

المَن الله المُرَبِّي المُناق أَدُبُ المُرَادِينَ وَالمُريدِين اللهُ ٢٩٤

المنتهج الصفي فالمتاة العطابية

يلقى مراد الحق في الســــر والجهر فلا يطمعن في شـــم رائحة الفقر ولكنه في العزم خال من العســــر كفيل بتشــــتيت المريد على هجر يرى النقص في عين الكمال و لا يدري عن الحق نأي الليل عن واضح الفجر ولا تعرفن في حضرة الشيــخ غيره ولا تملأن عيناً من النظر الشَّـــزَر ولا تجهروا جهر الذي هو في قَفْر فلا قـــــبح إلاّ دُون ذلك فاستَبْر ولا بادياً رجلاً فبادر إلى الســــتر فلا قصد إلا السعى للخادم البَّر

ومن بعده الشيخ الذي هو قدوة فقم واجتنب ما ذمّه العلم واجتلب لما خصّه بالمسلمح فهو جني الدُّر وإن تَسم نحو الفقر نفسك فاطرح هواها وجانبه مُجَانبة الشّـــــــر وضعها بحجر الشـــيخ طفلاً فمالها خروج بلا فطم عن الحجر والحجر ومن لم يكن سَلْب الإرادة وصفه هذا وإن كان العزيز وجـــــوده ولا تعترض يومـــــاً عليه فإنه ومن يعترض والعلـــــم عنه بمعزل ومن لم يوافق شيــــخه في اعتقاده يظل من الإنكــــار في لهب الجمر فذو العقل لا يرى ســواه وإن نأى و لا ترفعوا أصواتكــم فوق صوته ولا ترفَعَن بالضحك صوتك عنده و لا باسطاً ســـجادة بحضوره

නව වාස المَنْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُورَبِّي البَّالِمُ اللَّهُ الْمُرَادِينَ وَالمُريدِينِ اللَّهُ ٢٩٥ والحياة الغضرية

ولا وكر إلا أن يــطير عن الوكر ومن ليس ذا حسر يخاف من المكر يخُلّى طليق الصفو في كدر الأمر فلا تبدين حرفاً لغيرك من ســطر بساحة كشف السر يجري على بحر لتوضيح ما كُوشفت مبتسم الثغر ففي غا عيناك و الســــمع في وقر فإنك تلقى النصصر في ذلك الفر فيسفد إلا أن يفر إلى الكسي يرى العيب في أفعاله وهو مُسْتبرى

وسيجادة الصوفى بيت سكونه وما دمت لم تفطـــم فلا فرجية عليك ولا تلغي عليها بمســـتحر ولا تَرَين في الأرض دونـــك مؤمناً ﴿ وَلَا كَـــــافْراً حَتَى تُغَيَّب فِي القبرِ ۗ فإن ختـــــام الأمر عنك مُغَيّب ولا تنظرن يــــوماً إلى الخلق أنه وإن نظم الحق الكرامات أســطراً سوى الشيخ لا تكتمه ســـراً فإنه وفي الكشف إن كوشفت راجعه إنه ولا تنفرد عنه بواقـــــعة جرت وفر إليه في المهـــــــــمات كلها ولا تك ممن يحسّـــن الفعل عنده ومن حَلّ من صـــدق الإنابة منزلاً

# تم بترفیق الله و حسن رعایته

නම් රිය السَّيْخُ الْمُرَبِّي السِّالِيَّةُ: أَدَبُ المُرَادِينَ وَالمُريدِينِ السَّالِيِّةِ: أَدَبُ المُرَادِينَ وَالمُريدِينِ فَرَى عَدُ لَا فَرَيْنِ

المنتهج الصفي والمتاة العضائية

අබ වාස අබ වාස

# نبذة عن المؤلف فضيلة. الأستاذ



٥ وزى فيروزيرو

 ☼ تاريخ ومحل الميلاد: ١٩٤٨/١٠/١٨ ، الجميزة مركز السنطة – محافظة الغربية – جمهورية مصر العربية

المؤهل: ليسانس كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة ١٩٧٠م .

العمل: مدير عام بمديرية طنطا التعليمية.

النشاط: ١- يعمل رئيسا للجمعية العامة للدعوة إلى الله بجمهورية مصر العربية، والمشهرة برقم ٢٢٤ ومقرها الرئيسي ١١٤ شارع ١٠٥ حدائق المعادى بالقاهرة، ولها فروع في جميع أنحاء الجمهورية.

٢- يتجول في جميع الجمهورية لنشر الدعوة الإسلامية وإحياء المثل والأخلاق
 الإيمانية بالحكمة والموعظة الحسنة .

٣- بالإضافة إلى الكتابات الهادفة إلى إعادة مجد الإسلام .

٤- والتسجيلات الصوتية و الوسائط المتعددة للمحاضرات والدروس واللقاءات
 على الشرائط و الأقراص المدمجة.

ه- وأيضا من خلال موقعه بالإنترنت: WWW.Fawzyabuzeid.com

🖒 دعوته :

١- يدعو إلى نبذ التعصب والخلافات بين المسلمين والعمل على جمع الصف الإسلامي وإحياء روح الإخوة الإسلامية ، والتخلص من الأحقاد والأحساد والأثرة والأنانية وغيرها من أمراض النفس.

٢- يحرص على تربية أحبابه على التربية الروحية الصافية بعد تهذيب نفوسهم
 وتصفية قلوبهم .

٣- يعمل على تنقية التصوف مما شابه من مظاهر بعيدة عن روح الدين ، وإحياء
 التصوف السلوكي المبنى على القرآن وعمل الرسول وأصحابه الكرام .

### الله هدفه:

إعادة المجد الإسلامي ببعث الروح الإيمانية ، ونشر الأخلاق الإسلامية وترسيخ المادئ القرآنية .

නව රාස නව රාස



अति हाइ अति हाइ अति हाइ अति हाइ अति हाइ अति हाई अति हाई अति हाई अति हाई अति हाई

## ثبت المراجع

1- القرآن الكريم

٢- المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم - فؤاد عبدالباقي دار الشعب القاهرة

٣- كتب السنة

٤- د. إبراهيم بسيوبي نشأة التصوف

٥- د.أحمد أمين فيض الخاطر

٦- أحمد عبدالجواد الدومى الدين والحياة

٧- أمين النقشبندي ما هُو التصوف؟ الدار العربية - بغداد ١٩٨٨م.

۸- السراج الطوسى اللمع دار الكتب الحديثة - مصر ١٩٦٠م.

٩- السهروردي عوارف المعارف دار الكتاب العربي - بيروت ١٩٨٣م.

• ١ - الغزالي المنقذ من الضلال مكتبة الجندي – القاهرة

١١-الكلاباذي التعرف على مذهب أهل التصوف الحلبي – القاهرة ١٩٦٠م.

١٢- ابن الصباغ درة الأسرار طبعة السعادة - القاهرة

١٣- ابن عطاء الله لطائف المنن مكتبة القاهرة ١٩٧٠م.

١٤- أرنولد الدعوة إلى الإسلام النهضة المصرية ١٩٧٠م.

١٥ - د. حسن الأشموني التعبئة الروحية في بناء المجتمع

١٦-د. حسن الشرقاوي المسلمون علماء وحكماء مؤسسة مختار - القاهرة١٩٨٧م.

١٧-د.حسن الشرقاوي نحو علم نفس إسلامي شباب الجامعة ١٩٨٤م – الإسكندرية

١٨- د.حسين سيد عبدالله مواد المتصوفة في المغرب الأقصى -الإسلامية الحديثة ١٩٩٤م القاهرة.

١٩-د.رمضان محمد القذافي علم النفس الإسلامى الدعوة الإسلامية ١٩٩٠م ليبيا.

. ٢ - د. سعد الدين السيد صالح مشكلات التصوف المعاصر دار المعارف ١٩٩٣م القاهرة.

٢١ – سعيد حوّي تربيتنا الروحية دار عمار – بيروت١٩٨٩م.

٢٧ – طنطاوي جوهري تفسير الجواهر أعلام مصطفى الحلبي – مكتبة القاهرة

٢٣ - طه عبدالباقي سرور التصوف الإسلامي الخانجي - القاهرة

٤٢ - طه عبدالباقي سرور الشعراني والتصوف الإسلامي مكتبة الخانجي - القاهرة

٥٧ – عبدالحفيظ فرغلي على القولى التصوف والحياة المعاصرة مجمّع البحوث الإسلامية ١٩٨٤م – القاهرة

٢٦-د.عبدالحليم محمود أبو الحسن الشاذلي دار الكتاب العربي١٩٦٧م – القاهرة.

٧٧ - د عبدالحليم محمود الإسلام والعقل دار المعارف١٩٨٨ م القاهرة

٢٨ - عبدالوهاب الشعراني الكوكب الشاهق دار المعارف ١٩٩١م - الإسكندرية.

٢٩-علاء الدين النقشبندي رسالة طب القلوب الشئون الثقافية العامة - بغداد ٩٨٩م

٣٠ فوزي محمد أبو زيد الإمام أبو العزائم دار الإيمان والحياة – القاهرة ١٩٩٢م

٣٦-محمد أبو زهرة الدعوة إلى الإسلام دار الفكر العربي ١٩٩٢م

٣٧- د.محمد عبدالفتاح المهدي العلاج النفسي في ضوء الإسلام دار الوفاء – النصورة ١٩٩٠م

٣٣– محمد فتح الله الزيّادي انتشار الإسلام وموقف المستشرقين منه دار قتيبة – بيروت. ١٩٩٠م

٣٤–محمود أبُّو الفيض المنوفي المدخل إلى التصوف.

مَنَا فَهَ مَنَا فَهُ مَنَا فَهُ

النظرات في وله عمو وهد عمو وهد عمو وهد عمو وهد عمو وهد

| ٣  | مقدمة                                              |
|----|----------------------------------------------------|
| 11 | الجزء الأول: ملامح المنهج الصوفي                   |
| ۱۳ | البَابُ الأوْلُّ: الْبِدَايَةُ الصُّوفِيَّة        |
| 10 | تعريف التَّصُوف.                                   |
| 10 | نشأة علم التَّصُوف.                                |
| ١٦ | أهمية التَّصُوف.                                   |
| ۲٠ | الصُّحبة الصَّالحة .                               |
| ۲. | أهميتها وفائدتها وآثارها.                          |
| 71 | الدليل على أهمية الصحبة من كتاب الله.              |
| 71 | الدليل على أهمية الصحبة من الأحاديث الشريفة.       |
| ۲۳ | أقوال الفقهاء والمحدثين في أهمية الصحبة وآدابها.   |
| ۲۳ | أقوال العارفين بالله من المتصوفة في الصحبة وآدابها |
| 70 | السالك وقراءة كتب التَّصُوف.                       |
| TY | مؤلفات الصُّوفية                                   |
| 79 | الباب الثاني : معالم المنهج الصوفي                 |
| ٣١ | الصوفية الحقة                                      |
| ٣٧ | الصوفية والصفاء                                    |
| ٤٤ | الصوفية والشريعة الإسلامية                         |
| ٥٦ | إقتداء الصوفية بأحوال الصحابة الكرام               |
| ٦٠ | المعرفة الذوقية عند الصوفية                        |
| ٦١ | طريق البصيرة                                       |
| ٦٧ | الباب الثالث : شبهات مثارة                         |
| ٦٩ | الشريعة والحقيقة                                   |
| ٧٠ | الظاهِرُ و الْباطِن                                |
| ۷۵ | علوم الشَّريعة وعلوم القُلوب                       |
| ٨٣ | الصوفية والعمل                                     |

නම් වියේ නම් වියේ



ئِلِحَيَاةُ الْعَطْنِيَّةِ فَرَيْكُ **فُرُزُنِ** الْعَطْنِيَّةِ

| d dues, and dues, a | की ताड़ अरो ताड़ |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٨٨                  | الصوفية والسياسة                                                       |
| ٩٨                  | دعوى وحدة الوجود                                                       |
| 1.7                 | إتهام الصوفية بالحلول والإتحاد .                                       |
| ١٠٦                 | أبن تيمية ومقام الفناء                                                 |
| 1.9                 | الصوفية والذكر                                                         |
| 11.                 | فائدة الذكر الصحية و النفسية                                           |
| 111                 | المناعة الإيمانية                                                      |
| 111                 | أثر المناعة الإيمانية                                                  |
| 117                 | الغرب والعلاج بالقرآن                                                  |
| 115                 | أثر القرآن الكريم على النفس البشرية                                    |
| 110                 | أثر الصلاة النفسي                                                      |
| 17.                 | الإيمان والحياة                                                        |
| 177                 | أذواق الصوفية في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية                     |
| 177                 | الباب الرابع : الصوفية والحياة العصرية                                 |
| 179                 | أ - الصوفية وإصلاح المجتمعات                                           |
| ١٣٢                 | أولاً: إصلاح النفوس                                                    |
| 188                 | ثانياً: نشر القيم والفضائل                                             |
| 100                 | ثالثاً: مقاومة التيارات المادية                                        |
| 18.                 | رابعاً: طهارة القلوب                                                   |
| 127                 | خامساً: التكافل الاجتماعي                                              |
| 180                 | سادساً: حل المنازعات                                                   |
| 184                 | سابعاً: نصرة المظلوم                                                   |
| 101                 | ثامناً: إصلاح المنحرفين                                                |
| 107                 | تاسعاً: عمارة المساجد                                                  |
| 100                 | عاشراً: العلاج النفسي                                                  |
| 101                 | ب – الدعوة إلى الإسلام                                                 |
| ١٦٣                 | -<br>ج - الصوفية والعلوم العصرية                                       |
|                     |                                                                        |

නව වාස නව වාස



فَرَثُ الْمُرْدُنُ لِنَامِ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

المنته التفوف والحياة الغطائية

| ने किल अजे किल अ | ਹੈ ਜਿਵ ਆਹੇ ਜਿ |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۱٦٨              | د - الصوفية وريادة العلوم                                             |
| 140              | الحزء الثاني : الشيخ المربي                                           |
| 179              | تمهید<br>تمهید                                                        |
| 191              | البَابُ الأول : الشَيْخُ الْمُرَبِّي                                  |
| 198              | أوصافه وعلاماته                                                       |
| 194              | أخلاقه                                                                |
| 7.1              | علومه ومعارفه                                                         |
| 7.7              | الشيخ الكامل                                                          |
| 717              | الحاجة إلى الشيخ                                                      |
| 777              | أوصاف الأرعياء                                                        |
| 779              | نصيحة صارقة                                                           |
| 750              | البَّابُ الثَّاني : أدب المُرادِين والمُريدين                         |
| 789              | أدب الشيخ                                                             |
| 722              | أدب السالك في نفسه                                                    |
| 709              | أدب السالك مع شيخه                                                    |
| 71.              | أدب الســـالك مع أخوانه                                               |
| 791              | من عيون المواجيد والقصائد في باب الآداب                               |
| 791              | أيا رفقتي يا خلتي يا أحبتي                                            |
| 797              | نور الوراثـة لاح للأبصار                                              |
| 797              | زيارة أرباب التقي مرهم يَبْري                                         |
| 798              | مع الشيخ آداب إذا لم تكن له                                           |
| 798              | وللشيخ آيات إن لم تكن له                                              |
| 797              | نبذة عن المؤلف                                                        |
| 79.8             | ثبت المراجع                                                           |
| 799              | فهرست                                                                 |
| ٣٠٢              | قائمة مؤلفات الأستاذ فوزي أبوزيد                                      |
| ۳۰۳              | تحت الطبع                                                             |

නෑම වාස නෑම වාස



# قائمة مؤلفات الأستاذ

أولا: من أعلام الصوفية:

١١ الإمام أبو العزائم المجدد الصوف ٢ - الشيخ محمد على سلامة سيرة وسريرة.

ثانيا : الدين والحياة :

٤ – نفحات من نور القرآن ج ١

٣- زاد الحاج و المعتمر (٢ط)

٦- مائدة المسلم بين الدين و العلم

۵ نفحات من نور القرآن ج ۲

٧- نور الجواب على أسئلة الشباب ٨- فتاوى جامعة للشباب

٩- مفاتح الفرج (٥ ط) (ترجم للأندونسية) ١٠ - مختصر مفاتح الفرج .(حجم صغير).

١١ – تربية القرآن لجيل الإيمان، (ترجم إلى الإنجليزية والأندونسية )

١٢- إصلاح الأفراد و المجتمعات في الإسلام

١٣ - كيف يحبُّك الله .

الخطب الإلهامية : المجلد الأول : المناسبات

۲- ج۲ : الإسراء و المعراج

١٤ - ج ١: المولد النبوى

١٦- ج٣ : شهر شعبان و ليلة الغفران . ١٧- ج٤ : شهر رمضان و عيد الفطر

١٨- ج٥ : الحج و عيد الأضحى ١٩- ج٦ : الهجرة و يوم عاشــــوراء.

ثالثا: الحقيقة المحمدية:

• ٢ - حديث الحقائق عن قدر سيد الخلائق (٣طبعات).

٢١- إشراقات الإسراء- ج١ ( ٢٠) ٢١- إشراقات الإسراء- (ج٢)

٢٤ - الكمالات الحمدية

٣٧ - الرحــمة المهــداة

٧٥ – واجب المسلمين المعاصرين نحو الرسول ﷺ.

رابعا : الطريق إلى الله :

﴿ الخاتمة ﴾ 📱 ٢٠٠٣

المنتهج المتروف والمتاة العنفرتية

නැට වැන නැට වැන

٢٨- أذكار الأبرار ( حجم صغير ) ٢٧ - أذكسار الأبسسرار

٢٩ الجاهدة للصفاء و المشاهدة ٣٠ علامات التوفيق لأهل التحقيق

٣٢- مراقى الصالحين ٣١ - رسالة الصالحين

٣٣ - طريق المحبوبين و أذواقهم .

٣٤- أوراد الأخيار (حجم صغير) .. (تخريج وشرح).

خامسا: دراسات صوفية معاصرة:

٣٦ - الصفــاء و الأصفيـاء ٣٥– الصوفية و الحياة المعاصرة

٣٧ - أبواب القرب و منازل التقريب ٣٨ - الصوفية في القرآن و السنة

٩٣- المنهج الصوفي والحياة العصرية

### 

### تحت الطبع للمؤلف

١ - المربِّي الربَّاني : السيد أحمد البدوي ٢- المؤمنات القانتات ٣- الصلوات الإلهاميَّة ٤- الحكم الإلهاميَّة ٥- الموت و الحياة البرزخية

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

නව විය නව විය

النَّجُ الصَّحْ عَلَى وَهُ عَمَّا وَهُ عَمْ وَهُ عَمْ

### تطلب المطبوعات من الناشر:

دار الإيمان والحياة، ١١٤ ش ١٠٥، حدائق المعادى ،القاهرة، تليفون: ٢٥٢١٤٠ القاهرة فاكس ٢٦١٦١٨

## واطكنبات الكبرى بالقاهرة والأقاليم



असे हैंस्स देश स्था हैस्स असे हैंस्स असे हैंस